لَيْالِينَا لِهُمَ بَيْفُونَا لِأَتِي كَنَبَتِهَا لِللَّهُ إِحَالِلْمَ فِي اللَّهِ فَا إِلَّا لِمَا إِنَّا اللّ

المنت المان المان

كِنَا الْمِلْ الْمُحْوَلِ الْمُحْوَلِ الْمُحْوَلِ الْمُحْوَلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلُ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلُ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلُ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوِلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمِلْمِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِي الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ ال

للإمام أبي عَالِمَهِ مُحمَّدُ بِنِ مُحمَّدُ البَّرِيِّ المتوفى سنة ١٧٦هـ

انتَقَاهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهُ وَ د .الصَّادق بن مِحِد بن إبرَاهِ يَمُ

> مَا الْمُنْ ال الله من والدة رائع مالة رسان

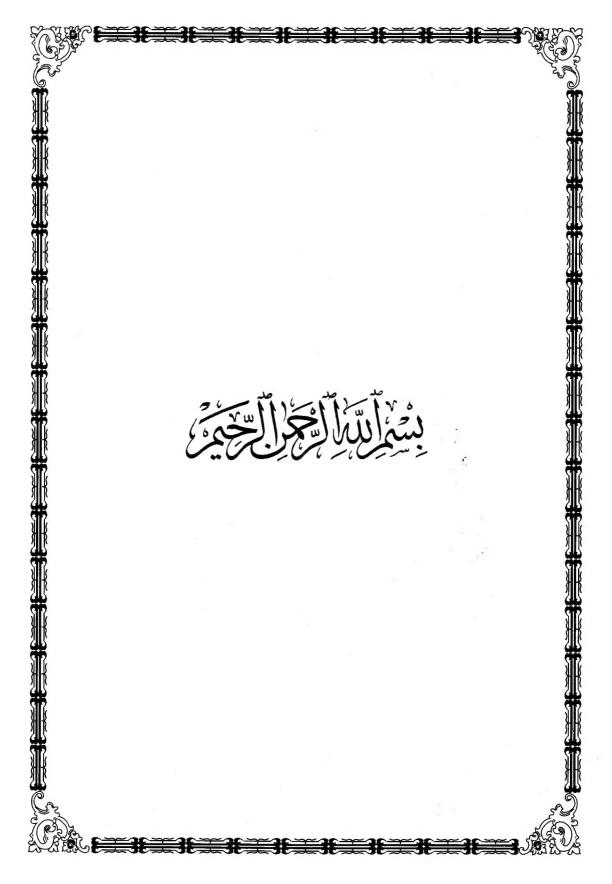



ص مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٢٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

القرطبي

المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. / القرطبي؛ الصادق محمد إبراهيم علي.- الرياض، ١٤٢٦هـ

٤٨٠ص ؛ ٧٧×٢٤ سم .- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج ؛ ١٩)

ردمك: ۱ \_ ٤ \_ ٩٤٢٣ \_ ٩٩٦٠

١ - الموت ٢ - البرزخ أ - علي، الصادق محمد إبراهيم (محقق) ب - العنوان ج - السلسلة

1277/1.91

ديوي ۲٤۳

# جميع جهوَّق لطبع محفوظت الأولى الطبعة الأولى

21257

حقوق الطبع محفوظة ©٢١ ٤ أه، لا يسمع بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

مكتب روارا لمنهاج للنشف روالت وزيف

المملك بالعربية السعودية والرياض المركز الرئياض المركز الرئيسية والمربية الملك فهدر شمال الجوازات هانده وهذا المربية والمربية والمربية والمربية المربية المربية المربية المربية خالد بن الوليد (إنكاس المباية) تداوية والمربية المربية المربي

مكة المكرمة. الشامية هانف ٧٣٠٩٨٠

## بسانيدالرحمن الرحيم

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْنَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللهَ حَقَّ ثُقَائِدِهِ وَلَا مَّوُثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَ اللهُ عَمَانَ اللهُ عَلَيْمُ اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ مُسْلِمُونَ ﴿ وَهَا اللهُ عَلَيْكُم اللّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاةً وَاتَقُوا اللهَ الّذِي تَسَادَلُونَ بِهِ وَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَاةً وَاتَقُوا اللهَ الّذِي تَسَادَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا ﴿ وَإِلَى اللهُ وَاللّذِي اللّهُ وَاللّذِي اللهُ وَاللّذِي عَلَيْكُم وَمِن يُطِع اللّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ فَي يُعْلِمُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع اللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِللّهِ وَالأَحْزَابِ: ٧٠ ـ ٧١].

#### أما بعد:

فإن الإيمان باليوم الآخر من أجل مباحث الإيمان؛ لتعلّقه بما يعتقده العباد في معادهم وما يصيرون إليه من نعيم مقيم، أو عذاب أليم.

وقــوكــه تــعــالـــى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ النَّهِ ﴾ [النساء: ٣٩].

٦

كما نجد ذلك الارتباط أيضاً في السنّة النبويّة، منه: قوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره..» الحديث (١) وقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت..» الحديث (٢).

فإذا أيقن العبد بالحياة الآخرة التي يكون فيها الحساب على الكبير والصغير حتى الذرة ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ [الزلزلة: ٧ - ٨]، أثمر له ذلك اليقين: تقوى الله تعالى، ومراقبتَه، وخشيتَه في السر والعلن.

فلما كان الإيمان باليوم الآخر بهذه الأهمية، وتلك المنزلة العالية الرفيعة؛ اتجهت رغبتي إلى تحقيق كتاب من كتب أهل العلم يخدم ذلك الموضوع، فكان اختياري لكتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»، للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، صاحب التفسير المشهور؛ ولما كان كتاب التذكرة أجمع الكتب في بابه، وتوسّع فيه مؤلفه جداً فأتى فيه بالصحيح والضعيف، وكنت قد عملت في تحقيق كتاب التذكرة عدة سنوات في مرحلة الدكتوراه (٣)، وجاء الكتاب مع تحقيقه في سفر كبير أحببت أن أنتقي منه، ومن تعليقي عليه جملة أرجو أن تكون نافعة لعامة المسلمين، ويبقى الكتاب الأصل المحقق لمن أراد الرجوع إليه، وقد سرت في الانتقاء على المنهج التالي:

١ ـ انتقيت من الأبواب والفصول ما بُني على أحاديث صحيحة، وحذفت الأحاديث الضعيفة، والإسرائيليات، والغيبيات التي لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ١٩٨٧/٥ ح٤٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ١٠٩١/٢ ح١٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) قد نشرنا هذه الأطروحة في ثلاث مجلدات (الناشر).

أصل لها التي تتخلل تلك الأبواب والفصول، وقد أكتفي ببعض الأحاديث الصحيحة في الباب بما يتم به المقصود.

- ٢ حذفت المسائل العقدية التي خالف فيها المؤلف منهج السلف الصالح، كما حذفت من تفريعات المصنف وتوسعاته ما ليس وثيق الصلة بموضوع الكتاب، وقد حذفت من الحكايات ما تضمن مخالفة عقدية أو شرعية.
- حذفت الفروق التي بين النسخ الخطية للكتاب، وأبقيت فروقات الكتاب مع مصادره.
- ٤ عدَّلت في عناوين بعض الأبواب لتتناسب مع ما بقي بعد الحذف.

#### ○ مؤلف كتاب التذكرة في سطور:

هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الخزرجي، الأندلسي ثم القرطبي، أبو عبد الله.

ولد المؤلف رحمه الله تعالى ونشأ في مدينة قرطبة، إلا أن مصادر الترجمة لم تذكر لنا سنة ولادته كَلْله، فظهر لي من خلال المقدمة الدراسية الموسعة للمؤلف وكتابه كما في الأصل المحقق أن المؤلف كلله ولد ما بين سنة (٢٠٤ ـ ٢١٠هـ).

غُرِف القرطبي كَنَاللهُ بالعلم والزهد والورع، فكانت أوقاته معمورة بالعبادة والتصنيف.

هاجر المؤلف إلى مصر بعد استيلاء النصارى الإسبان على قرطبة في سنة ٣٢٣ه، وبقي في مصر ينتقل بين مدنها إلى أن استقر به المقام في منية بني خصيب في صعيد مصر التي توفي بها في سنة ٢٧١ه، رحمه الله رحمة واسعة.



### براييدالرحمن الرحيم

يقول العبدُ الفقيرُ إلَى رَبِّهِ، المُتَنَصِّلُ مِنْ ذَنْبِهِ، الراجِي رَحمةَ ربِّهِ: محمدُ بن أحمدَ بنِ أبي بكر بنِ فَرْحِ الأنصاريُّ، الخزرَجيُّ، الأندلسيُّ، ثم القُرْطُبِيُّ، خفَرَ الله له، ولوالديه، ولجميع المسْلمين أجمعين آمين:

الحمْدُ للهِ العَلِيِّ الأعلَى، الوليِّ المولَى، الذي خَلقَ فَأَحْيى، وحَكَمَ على خَلْقِه بالموتِ والفَناءِ، والبعْثِ إلى دَار الجَزاءِ، والفَصْلِ والقَضاءِ؛ لتُجزى كلُّ نفْس بما تَسْعى كما قال في كتابه جَلَّ وَعَلا: ﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنِّ وَمَن يَأْتِهِ مُوْمِنًا فَدْ عَيلَ الصَّالِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَحَاتُ الْمُلَى اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن مَوْمِنًا فَدْ عَيلَ الصَّالِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَحَاتُ الْمُلَى اللهِ جَنَّةُ عَدْنِ تَجْرِى مِن مَوْمِنًا فَدْ عَيلَ الصَّادِينَ فِيماً وَذَاكِ جَزَاءُ مَن تَرَكَى اللهِ واللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ واللهُ عَزَاءُ مَن تَرَكَى اللهِ واللهِ عَلَى اللهِ واللهِ عَلَى اللهِ واللهِ عَلَى اللهُ واللهُ عَزَاءُ مَن تَرَكَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فإني رأيتُ أَنْ أَكتُبَ كِتاباً وجيزاً؛ يكون تَذْكِرةً لِنَفْسِي وعملاً صالحاً بعد موتي في ذِكْرِ الموتِ، وأحوالِ المؤتى، وذِكْرِ الحشْرِ، والنشرِ، والجنّةِ، والنّارِ، والفِتَنِ، والأشرَاطِ. نَقَلْتُه مِنْ كتُبِ الأَئمّةِ، والنشرِ، والجنّةِ، والنّارِ، والفِتَنِ، والأشرَاطِ. نَقَلْتُه مِنْ كتُبِ الأَئمّةِ، وشَقرى ذلِك مَنْسُوباً وثِقاتِ أَعْلامِ هذه الأمّة حسْبَ ما رَوَيْتُهُ أَوْ رأيْتُه، وسترى ذلِك مَنْسُوباً مُبنيناً إِنْ شاء الله تعالى، وسمّيْتُه: كِتاب التّذْكِرة بأحوال المَوْتَى وأمُور الآخِرة. وبوّبتُه باباً باباً، وجعلتُ عَقِبَ كلِّ بابٍ فَصْلاً أَوْ فصُولاً نَذْكرُ فيه ما يُحتاجُ إليهِ مِن بيانِ غريبٍ، أو فقهٍ فِي حديثِ رسولِ اللهِ عَلَى فيه ما يُحتاجُ إليهِ مِن بيانِ غريبٍ، أو فقهٍ فِي حديثِ رسولِ اللهِ عَلَى مُشْكِلٍ؛ لِتَكْمُلَ فائدتُه، وتَعْظُمَ مَنْفَعَتُهُ؛ إذِ التفقهُ في حديثِ رسولِ اللهِ عَلَى المقامِ هو المعنى المقصودُ، والرأيُ المحمودُ، والعملُ الموجهِه ومُقرِّباً من رحمتهِ المحمودِ واليومِ المشهودِ، جعله الله خالِصاً لوجهِه ومُقرِّباً من رحمتهِ المحمودِ واليومِ المشهودِ، ولا معبودَ إلا هو سبحانه.

#### 1 .

#### تَبَانِبُ عِي

#### النهي عن تمني الموت والدعاء به لضرِّ نزل في المال والجسد

مسلم (۱) عن أنس وَ قَال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «لا يتمنَّينَ أحدُكم الموتَ لِضرِّ نَزلُ به، فإن كان لا بُدَّ متمنياً فَلْيَقُل: اللَّهم أَحْينِي ما كانتِ الحياةُ خيراً لي، وتوفّني إذا كانتِ الوفاةُ خيراً لِي»، أخرجه البخاري (۲) أيضاً.

وعنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يتمنينَّ أحدُكم الموتَ ولا يدعُ به مِن قَبْل أَن يَأْتِيَه، إنه إذا ماتَ أحدُكم انقطعَ عَمَلُه، وإنه لا يزيد المؤمِنَ عمرُه إلا خيراً»(٣).

وقال البخاري (١٤): «لا يتمَنينَ أَحدُكم الموْتَ، إمّا مُحْسناً فلعلّه أن يزدادَ خيراً، وإمّا مُسِيئاً فلعلّه أن يَسْتَعْتِبَ».

#### فَضَّلْ ا

قال العلماءُ(٥): الموتُ ليسَ بعدم محْضٍ، ولا فناءِ صرفٍ، وإنما

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٠٦٤/٤ ح٢٦٨٠.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٥/ ٢٣٣٧ ح-٥٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) أُخْرِجه مسلم ٢٠٦٥/٤ ح٢٦٨٢.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٥/٢١٤٧ ح٥٣٤٩، و٦/٤٤٤٢ ح٨٠٨٦.

<sup>(</sup>٥) منهم أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي شيخ المصنف، حيث ذكر القول بحروفه في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم له ٢/ ٥٧٤ كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له.

\_(\\)\_

هو انقطاعُ تعلقِ الروحِ بالبدنِ، ومفارقتُهُ، وحيلولة بينهما (١)، وتبدلُ حالِ، وانتقالٌ من دارٍ إلى دار (٢)، وهو مِن أعظم المصائبِ، وقد سمّاه الله تعالى مصيبةً في قولهِ: ﴿فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [المائدة: ١٠٦] فالموتُ هو المصيبةُ العُظْمَى والرزيةُ الكُبْرَى.

قال علماؤنا (٣): وأعظمُ منهُ الغفلةُ عنهُ، والإعراضُ عن ذِكْرِهِ، وقلةُ التفكرِ فيهِ، وتركُ العملِ له، وإنّ فيهِ وحدَه لعبرةً لمن اعتبرَ، وفكرةً لِمن تفكرَ.

ويُروى أنّ أعْرابياً كان يسيرُ على جملٍ له فَخَرَّ الجملُ ميْتاً، فنزلَ الأعرابيُّ عنه، وجعلَ يطوفُ بهِ ويتفكرُ فيهِ ويقولُ: ما لكَ لا تقومُ؟! ما لكَ لا تنبعثُ؟! هذهِ أعضاؤكَ كاملةٌ، وجوارحكَ سالمةٌ، ما شأنُكَ؟! ما الذي كان يحْمِلُكَ؟! ما الذي كان يبعثُكَ؟! ما الذي صرعَكَ؟! ما الذي عن الحركةِ منعكَ؟! ثم تركَهُ وانصرفَ متفكراً في شأنِهِ، متعجِّباً مِن أمرهِ (٤).

وأنشدوا في بعض الشجعان مات حتف أنفه:

جاءتَهُ مِن قبلِ المَنُونِ(٥) إشارةٌ فهوى صريعاً لليدينِ وللفم

<sup>(</sup>١) نهاية قول أبي العباس القرطبي.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن القيم: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها، وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. انظر: الروح ص(٣٤)؛ وعرّفه الجرجاني بأنه: صفة وجودية خلقت ضد الحياة. انظر: التعريفات له ص(٣٠٤) رقم ١٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) منهم: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه: العاقبة في ذكر الموت والآخرة ص(٤٣).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذه الرواية أبو محمد في العاقبة ص(٤٥).

<sup>(</sup>٥) المنون والمنية: الموت. الصحاح للجوهري ٢٢٠٧/، ٢٤٩٧.

ورمَى بِمُحْكم دِرْعِهِ وبِرُمْحِهِ
لا يستجيبُ لصارِخٍ إِنْ يَدْعُهُ
ذهبتْ بسالتُهُ (٢) ومرَّ غرَامُهُ
يا ويحَهُ (٣) مِن فارسٍ مَا بالَهُ
هـنِي يَـدَاهُ وهـنِهِ أَعْضاؤهُ
هَيْهَاتَ ما خيلُ الردى مُحْتَاجَةٌ
هي ويْحَكُمْ أمرُ الإلهِ وحُكْمُه
يا حَسْرة لو كان يُقْدَرُ قدرُها
خبرٌ علمنا كلُنا بمكانِهِ

وامتدَّ مُلْقَى كالفنيقِ(۱) الأعْظَمِ أبداً ولا يُرجى لِخطْبٍ مُعْظمِ لَمِّا ولا يُرجى لِخطْبٍ مُعْظمِ لمّا رأى خيلَ المنيةِ تَرْتَمِي ذهبتْ مروَّتُهُ ولما يُكلَمِ (٤) ما مِنْهُ مِن عُضْوِ غدا بِمِثْلمِ (٥) للمَشْرِفيِّ (٦) ولا السنانِ اللّهْذمِ (٧) ولا السنانِ اللّهْذمِ (٧) واللّهُ يَقْضِي بالقضاءِ المُحْكمِ ومصيبةٌ عَظمتْ ولمّا تَعْظم ومصيبةٌ عَظمتْ ولمّا تَعْظم وكأننا في حالِنا لم نعلم (٨)

#### فَضَّلْ ا

وقوله: «فلعله أن يستعتب»، الاستِعْتَاب: طلبُ العُتْبَى، وهو الرضَى، وذلك لا يحصل إلا بالتوبةِ والرجوع عن الذنوبِ.

<sup>(</sup>۱) الفنيق: هو الفحل المُكرَم، الذي لا يُركب ولا يُهان، وناقة فُنُق: أي: فتية، سمينة. الصحاح ١٥٤٥/٤؛ لسان العرب لابن منظور ٣١٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) البسالة: الشجاعة. الصحاح ١٦٣٤/٤.

<sup>(</sup>٣) ويح: كلمة رحمة. الصحاح ١/٤١٧.

<sup>(</sup>٤) الكَلْمُ: الجراحة، والجمع: كُلُومٌ وكِلَام. الصحاح ٢٠٢٣ - لم يُكْلم، أي: لم يُجرح -.

<sup>(</sup>٥) الثُّلَّمَةُ: الخلل في الحائط وغيره، يُقال في السيف: ثَلْمٌ، وفي الإناء: ثَلْمٌ إذا انكسر من شفته شيءٌ. الصحاح للجوهري ٥/١٨٨١ ـ والمراد لم ينكسر منه أيُّ عضو من جسمه ـ.

<sup>(</sup>٦) المشرفي: السيف. الصحاح ١٣٨٠/٤

<sup>(</sup>٧) اللهذم من الأسنة: القاطع. الصحاح ٧٠٣٧.

<sup>(</sup>٨) أورد أبو محمد عبد الحق هذه الأبيات في: العاقبة ص(٤٥).

قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: استَعْتب: طلبَ أن يُعْتَبَ، يقول: استَعْتَبْتُه فَأَعتبَنِي، أي: استرْضيته فَأَرضاني، وفي التنزِيل في حق الكافرين: ﴿وَإِن يَسَّتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ﴾ [نصلت: ٢٤].

وقالَ أبو الدرداءِ (٢) ﴿ اللهُ عَلَيْهُ: مَا مِن مؤمنِ إلا والمؤتُ خيرٌ له، فَمَن لَم يُصدقنِي فإنّ الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨]، ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإِنْفُسِمِمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

### تبان الله

#### جوازِ تَمني الموتِ والدعَاءِ بهِ خَوْفَ ذَهاب الدينِ

قال الله تعالى مخبراً عَنْ يُوسُفَ ﷺ: ﴿قَوْقَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي اللَّهِ عَالَى مَسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ال

مَالِكُ عن أبي الزنادِ عن الأعْرَجِ عن أبي هريرة ولله أنَّ رسول الله عليه قال: «لَا تَقُوم السَّاعَةُ حتَّى يَمُرَّ الرجلُ بقبْرِ الرَّجُلِ فَيُقول: يا ليْتَني مَكانه»(٣).

#### فَضَّلُ ا

قلت: لا تعارُضَ بيْن هذه التَّرجمةِ والتي قَبْلها لِمَا نُبَيِّنُهُ:

<sup>(</sup>۱) إمام اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي، مصنف كتاب الصحاح، وأحد من يُضرب به المثل في ضبط اللغة، توفي سنة ٣٩٣هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/١٧ ـ ٨١؛ وقوله في الصحاح له ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) عامر بن عويمر، الخزرجي الأنصاري، أبو الدرداء. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ١٢٢٧/٣ رقم ٢٠٠٦، وذكر ابن جرير هذا الأثر في تفسيره ٤/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٦/٢٠٤ ح٢٦٩٨؛ ومسلم ٤/٢٣١ ح١٥٧.

أُمَّا يوسُفُ عَلَيْهُ فَقَالَ قَتَادَةُ (١): لم يتمَنَّ الموتَ أحدٌ نَبِيٌّ ولا غيرُه إلا يوسفُ عَلَيْهُ حِين تَكَاملَتْ عليهِ النعَمُ، وَجُمِع له الشَّمْلُ اشْتَاقَ إلى لقَاء ربه عَلَيْهُ فقال: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلِّكِ وَعَلَّمْتَنِي﴾ [يوسف: ١٠١] فاشْتَاقَ إلى لقاء ربه عَلَيْ.

وقيل: إنَّ يوسفَ عَلَى لم يَتَمَنَّ الموتَ، وإنَّما تَمَنَّى الوفاةَ على الإسْلام، أيْ: إذا جاء أُجلِي توفّنِي مُسْلِماً (٣)، وهذا هو القول المختارُ في تأويل الآيةِ عند أهلِ التأويلِ، وأما مريمُ عَلَى فإنما تَمَنَّتِ الموتَ لوجهيْن:

أَحَدُهُما: أنها خافت أن يُظَنّ بها الشرُّ في دِينها وتُعَيّر فيَفْتِنَها ذلك.

الثاني: لئلا يقَع قوم بسَبَبِها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا وذلك مُهْلِك لهم، وقد قال الله على حق مَن افترى على عائشة على الله وَلَكَ مُهْلِك لهم، وقد قال الله عَذَابُ عَظِيمٌ الله وَالله عَذَابُ عَظِيمٌ الله عَظِيمٌ الله عَظِيمٌ الله عَظِيمٌ الله وَتَعْسَبُونَهُ وَالله عَظِيمٌ الله عَظِيمٌ الله و النور: ١٥].

وقد أُختلفَ في مريم هل هي صدّيقَةٌ؟ لقوله تعالى: ﴿وَأَمُّهُ

<sup>(</sup>۱) قتادة بن دِعَامة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، مفسر، مات سنة ۱۱۸هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) ذکره ابن جریر في تفسیره ۱۳/۷۳.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم كَثَلَثُهُ في قوله تعالى عن يوسف على: ﴿أَنَتَ وَلِيْ فِي الدُّنَا وَالْإِقْرارِ وَالْآلِخِرَةِ وَوَقَنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالْقَبْلِجِينَ﴾: جمعت هذه الآية: الدعوة والإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء. الفوائد لابن القيم ص(٣٤٩).

صِدِيفَةً ﴾ [المائدة: ٧٥] أو نبية؟ لقوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ [مريم: ١٧]، وقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْيَكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَىٰكِ ﴾ [آل عمران: ٤٢] الآية (١)؛ وعليه فيكون الافتراءُ عليْها أعظم، والبهتانُ في حقها أشد، وفيه يكون الهلاكُ حقاً؛ فعلى هذا الحَد الذي ذكرنا من التأويليْن يكونُ تمني الموت في حقها جائزاً والله أعلم.

وأما الحديث؛ فإنما هو خبر أن ذلك يكُون لشدة ما ينزلُ بالناسِ من فسادِ الحال في الدين، وضعفه، وخوْفِ ذهابِه، لا لضُر ينزلُ بالمرْءِ في جسْمه أو غير ذلك من ذهابِ مَاله مما يحط به عنه خطاياه، ومما يوضح هذا المعنى ويبيّنه قوله على اللهم إني أسألك فعلَ الخيراتِ، وتركَ المنكرات، وحُبَّ المساكين، وإذا أردت، ويروى: أردت في الناسِ فتنةً فاقبضني إليك غيرَ مفتون» رواه مالك(٢)، ومِثلُ هذا قوْل عمر على اللهم قد ضعُفتْ قُوتِي، وكبرتْ سني، وانتشرت رعيتي، فاقْبِضْنِي إليك غير مُضيِّع ولا مُقَصِّر، فما جاوَز ذلك الشهرَ حتى فيض كَلَهُ، رواه مالِك(٢) أيضاً.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَلهُ: وقد ذكر القاضي أبو بكر، والقاضي أبو يعلى، وأبو المعالي وغيرهم، الاتفاق على أنه ليس في النساء نبيَّة، والقرآن والسنّة دلّا على ذلك، كما في قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَا يَعْلَى أَمْ وَلَا الْمَسِيحُ أَبْتُ مُرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَثْتُمُ صِدِيقَةً ﴾ [المائدة: ٥٧]، ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه: الصّديقية. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٩٦/٤.

<sup>(</sup>۲) في الموطأ ۲۱۸/۱ ح۰۰۸؛ وأخرجه الترمذي ٣٦٦/٥ ح٣٢٣٠؛ والطبراني في المعجم الكبير ١٠٩/٢٠ ح٢١٦، كلاهما من حديث معاذ بن جبل ﷺ؛ وأحمد في المسند ٢١٨/١ ح٣٤٨٤ من حديث ابن عباس ﷺ، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/٧٧ ـ ٩٨ ح٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الموطأ ٢/ ٨٢٤ ح١٥٠٦؛ وأخرجه أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة ٢٨٧ه في كتابه الآحاد والمثاني ١٧٠/١ ح٩٠.

وذكر أبو عمر ابن عبد البر" في كتاب التمهيد" والاستذكار " : مِن حديثِ زاذانَ أبي عمرَ عن عُليْم الكِندِيِّ قال : كنتُ مع عبس الغفارِي على سطح فرأى قوماً يتحملون (٤) من الطاعون فقال : يا طاعونُ خُذْنِي إليكَ، ثلاثاً يقولُها، قالَ عُلَيْمٌ : لِمَ تقولُ هذا؟ فقال : يا طاعونُ خُذْنِي إليكَ، ثلاثاً يقولُها، قالَ عُلَيْمٌ : لِمَ تقولُ هذا؟ ألم يقُلْ رسولُ اللهِ عَلَيْ : «لا يتمنّينَ أحدُكُمُ المؤتَ فإنّه عندَ ذلك انقطاعُ عملِهِ ولا يردُ فيُسْتَعْتَب»، فقالَ عبس : أنا سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «بادِروا بالموتِ ستاً : إمرة السفهاءِ، وكثرة الشُّرطِ (٥)، وبيع الحكم (٢)، واستخفافاً بالدم، وقطيعة الرحم، ونشواً يتخذون القرآنَ مزاميرَ يُقدِّمُونَ الرجُلَ ليُعَنِيهم بالقرآنِ وإنْ كان أقلَّهم فقهاً». وسيأتي (٧) لهذا مزيد بيان في الفتن إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) الإمام حافظ المغرب، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمريّ القرطبيّ. من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والاستذكار وهو اختصار للتمهيد، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، وغير ذلك، توفي سنة ٤٦٣هـ. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ١١٢٨ ـ ١١٣٠.

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۱٤٧/۱۸. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور روي عن عبس الغفارى من عدة طرق.

<sup>(</sup>٣) الاستذكار ٨/٤١٠ ح١٢١٥٤؛ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣) الاستذكار ٨/٣٦؛ وأحمد في المسند ٣/٤٩٤ ح١٦٠٨٣؛ وحسّنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>٤) في رواية مسند أحمد: يخرجون % ٤٩٤، ويتحملون بمعنى يرتحلون. انظر: الصحاح % ١٦٧٧.

<sup>(</sup>٥) هم شُرَطُ السلطان، سُموا بذلك؛ لأنهم جعلوا أنفسهم علامات يعرفون بها. النهاية في الغريب ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٦) أي: يأخذ الرشوة عليه. انظر: فيض القدير للمناوي ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۷) انظر ص(۳۲۸).

#### تبان الله

#### ذِكر الموتِ وفضله والاستِعدادِ له

النسائي (١) عن أبي هريرة على قال: قال رسُول الله على: «أكثروا في كر هَاذِم اللذات» يعْنِي الموتَ، أخرجه ابنُ ماجه (٢) والترمذي (٣) أيضاً.

ابن ماجه (٤) عن ابن عمر الله على النبي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسَنُهم خُلقاً»، قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراً، وأحسنهم لما بعده استعداداً، أولئك الأكياس»، خرَّجه مالك (٥) أيضاً.

وروي عنه ﷺ أنه قال: «كفي بالموت واعظاً»(٦).

<sup>(</sup>١) في المجتبى في السنن ٤/٤ -١٨٢٤.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۲/۲۲٪ ح۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٥٣/٤ ح٢٣٠٧، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال النووي: رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخاري ومسلم؛ المجموع شرح المهذب ٥/٥٠١، وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح النسائي له ٢/٣٩٣ ح١٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/٣٢٦ ح ١٤٢٣؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/١٢ وقال ح ١٣٠٣، وقال الهيثمي: إسناده حسن؛ مجمع الزوائد ١/٩٠٠، وقال الألباني: حديث حسن. انظر: صحيح ابن ماجه له ٢/ ١١٤ ح ٣٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الموطأ.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد في الزهد عن عمار بن ياسر شي ص(١٧٦)؛ ورواه نعيم بن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود شيء ص(٣٧) ح١٤٨، وقد صحّحه الشيخ الألباني موقوفاً، وضعّفه مرفوعاً. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/١ ح رقم ٥٠٢، وهذا القول مشهور أيضاً عن الفضيل بن عياض. انظر: سير أعلام النبلاء ٨/٨٨.

وقال السّدي (١) في قوله تعالى: ﴿الَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ الْمُوتِ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ الْمُوتِ ذِكْراً، وله أحسَنُ استعداداً، ومِنه أشدُّ خوْفاً وحذراً (٢).

#### فَضَّلُ ا

قال علماؤنا<sup>(٣)</sup> رحمةُ اللهِ عليهِمْ: قوله ﷺ: "أكثرُوا ذكرَ هادمِ اللذات»، الموت كلامٌ مختصرٌ وجيزٌ، قد جمعَ التذكرة، وأبلغَ في الموعظةِ، فإنّ مَن تذكرَ المؤتَ حقيقة ذكرِهِ نغّصَ عليه لذتَه الحاضرة، ومنعَه من تمنيها في المستقبلِ، وزهدَه فيما كان مِنْها يؤملُ، ولكنّ النفوسَ الرّاكدة، والقلوبَ الغافلةَ تحتاجُ إلى تطويلِ الوعّاظِ، وتزويق الألفاظِ، وإلا ففي قولِهِ ﷺ: "أكثرُوا ذكرَ هادمِ اللّذاتِ» معَ قولِهِ تَعَالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ المُؤتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ما يكفي السامعَ له، ويشغلُ الناظرَ فيه.

وكان أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطّابِ وَ الله عَلَيْهُ كثيراً ما يتمثل بهذهِ الأسات:

يبقى الإلهُ ويُودى (١) المالُ والولدُ والخلدَ قد حاولتْ عادٌ فما خلَدُوا والإنسُ والجنُّ فيما بينها برِدُ

لا شيء ممّا تَرَى تبقى بشاشتُهُ لم تُغْنِ عنْ هُرْمُزَ يوماً خزائنُهُ ولا سليمانَ إذ تجري الرياحُ لَهُ

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كريمة، الإمام، المفسر، أبو محمد الحجازي، ثم الكوفي، توفي سنة ١٢٧ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره الماوردي في تفسيره ٦/٥٠. وانظر: تفسير السدي ص(٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(٣٨).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح ٦/ ٢٥٢١. أوْدى فلان: أي: هلك.

مِن كُلِّ أُوبِ إليها وافدٌ يفدُ لا بُدّ مِن وِرْدِهِ يوماً كما وَرَدُوا(١)

أينَ الملوكُ التي كانتُ لِعزتِها حَوْضٌ هنالِكَ مورودٌ بلا كذب

#### فَضَّلَّ ا

إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث استِشْعار الانزِعاج عن هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية، ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق، وسَعةٍ، ونِعْمة، ومِحْنة، فإن كان في حال ضيق، ومحنةٍ فذكرُ الموت يسهَل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا يدوم، والموت أصعبُ منه، أو في حال نعمة وسعة، فذكرُ الموت يمنع من الاغترار بها، والسكون إليها لقَطْعهِ عنها، ولقد أحسن من قال:

اذكر الموتَ هادمِ اللذاتِ وتجهز لمصْرَعِ سوْفَ يأتِي **وقال آخر**:

واذكرِ المؤتَ تجده راحةً في ادّكار الموتِ تقصير الأمل

وأجمعتِ الأمةُ على أنّ المؤت ليسَ لَهُ سنُّ معلومٌ، ولا زمنٌ معلومٌ، ولا زمنٌ معلومٌ، ولا مرض معلوم؛ وذلكَ لِيكونَ المرءُ على أُهْبَةٍ مِن ذلكَ، مستعداً لذلك، وكان بعضُ الصالحينَ يُنادي بالليل على سورِ المدينةِ: الرحيلَ، الرحيلَ، فلمّا تُوفي فقد صوتَه أميرُ تلك المدينةِ، فسألَ عنه، فقيل له: إنه قد مات فقالَ:

ما زالَ يلهجُ بالرحيلِ وذِكْرِهِ حتى أناخَ ببابهِ الجمّالُ

<sup>(</sup>۱) جزء من قصيدة طويلة لورقة بن نوفل، أوردها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغاني ٣/ ١١٥؛ وذكر أبو داود السجستاني في كتابه الزهد ص(٩٦) البيت الأول منها عن عمر في د



#### فأصابَه مُتيقِظاً ومُتشمّراً ذا أُهْبةٍ لم تُلههِ الآمالُ

وكان يزيدُ الرّقاشيُّ (۱) يقولُ لنفسهِ: ويْحَكَ يا يزيدُ مَنْ ذا يُصلي عنك بعدَ الموتِ؟ من ذا يترضى عنكَ ربَّكَ بعدَ الموتِ؟ من ذا يترضى عنكَ ربَّكَ بعدَ الموتِ؟ من ذا يترضى عنكَ ربَّكَ بعدَ الموتِ؟ ثم يقول: أيّها النّاسُ ألا تبكونَ وتنوحونَ على أنفسِكم باقي حياتِكم؟ مَنِ المؤتُ موعدُهُ، والقبرُ بيتُهُ، والثرَى فِراشُهُ، والدُّودُ أنيسُهُ، وهو مع هذا منتظر الفزعَ الأكبرَ، كيفَ يكونُ حالُه؟ ثم يبكي حتى يسقطَ مغشياً عليه (۲).

وقال التيميُّ<sup>(٣)</sup>: شيئان قطعا عني لذاذةَ الدنيا: ذِكرُ الموتِ، وذِكرُ الوقوف بين يدي اللهِ تعالى<sup>(٤)</sup>.

وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ(٥) يجمعُ الفقهاءَ فيتذاكرون الموتَ

<sup>(</sup>۱) يزيد بن أبان الرقاشي بتخفيف القاف، أبو عمر البصري القاص، زاهد ضعيف، أسند عن أنس بن مالك، وروى عن الحسن وغيره، إلا أن التعبد شغله عن حفظ الحديث فأعرضت النقلة عما يروي، من الخامسة، مات قبل العشرين. انظر: صفة الصفوة ٣/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠ لأبي الفرج ابن الجوزي؟ تقريب التهذيب ص(١٠٧١) رقم ٧٧٣٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١٤٦)؛ وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) عبد الأعلى التيمي، هكذا ذكره أبو نعيم في الحلية ولم يذكر له ترجمة. قال ابن حجر: روى عن أبيه وعمر وابن مسعود، وروى عنه أبو حنيفة ومسعر، ذكره البخاري في تاريخه فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. انظر: تعجيل المنفعة لابن حجر ص(٢٤٣) رقم ٢٠٢؛ والتاريخ الكبير للبخاري ٢/٢٧ رقم ٢٧٤٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية 0/00 - 000 وأبو محمد عبد الحق في العاقبة -0.00

<sup>(</sup>٥) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، العابد، الخليفة الزاهد الراشد، أشج بني أمية، توفي سنة ١٠١ه. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/١١٤ ـ ١٤٨.

والقيامة، والآخرة، فيبكون حتى كأنّ بين أيديهم جنازةً (١).

وقال أبو نعيم (٢): كان الثوريُّ (٣) إذا ذكرَ الموتَ لا يُنتفعُ به أياماً، فإن سُئل عن شيءٍ قال: لا أَدْرِي لا أَدْرِي.

فتفكّر يا مغرور في الموتِ وسكرتِهِ، وصعوبةِ كأسِهِ ومَرَارَتِهِ، فيا للموتِ مِن وعدٍ ما أصدقَه، ومِن حاكم ما أعدلَه، وكفى بالموتِ مُقرِّحاً للموتِ، ومُبكِياً للعيونِ، ومُفرِّقاً للجماعاتِ، وهادماً للذاتِ، وقاطِعاً للأمنياتِ، فهلا تفكرتَ يا ابنَ آدمَ في يومِ مصْرعِكَ، وانتقالِكَ مِن موضعِكَ، وإذا نُقلتَ مِن سعةٍ إلى ضيقٍ، وخانكَ الصاحبُ والرفيقُ، موضعِكَ، وإذا نُقلتَ مِن سعةٍ إلى ضيقٍ، وخانكَ الصاحبُ والرفيقُ، وهجرَكَ الأخُ والصديقُ، وأُخذتَ مِن فُرُشِكَ وغطائِكَ إلى عرر (٤)، وغطوكَ من بعدِ لينِ لحافِكَ بترابٍ ومدرٍ، فيا جامعَ المالِ، والمجتهدُ في البنيان، ليس لك والله مِن مالِكَ إلا الأكفان، بل هي والله في اللخرابِ، والذهابِ، وجسمك للتراب والمآب، فأين الذي جمعته من المال؟ فهلا أبعدك من الأهوال؟ كلا، بل تتركه إلى من لا يحمدك، المال؟ فهلا أبعدك من الأهوال؟ كلا، بل تتركه إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزار على مَن لا يعذرك.

ولقد أحسنَ مَن قال في تأويلِ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ أَلَدُنُا ﴾ [القصص: ٧٧] النصيب: الكفن، فهو وعظ متصل بما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَإَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةً ﴾، أي: اطلب

<sup>(</sup>١) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٤١٢/٤؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الحلية ٦/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري الكوفي، المجتهد، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، مصنف كتاب الجامع، توفي سنة ١٢٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٧٢٩/٧ ـ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) العرر: الأرض المُسمّدة. انظر: الصحاح ٧٤٤/٢.



فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي: الجنة، فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في الطين والماء، والتجبر والبغي، فكأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن، ونحو هذا قول الشاعر:

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط وقال آخر:

هي القناعة لا تبغي بها بدلاً فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن مَلك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن

#### فَضَّلْلُ اللهِ

قال الحسن البصري<sup>(۱)</sup>: إنّ قوماً ألهَتهم الأمَانِيُّ حتَّى خرجُوا من الدنيا وما لهم حَسنةٌ، ويقُول أحدُهم: إني أُحسِنُ الظنَّ بربي؛ وكذبَ، لو أُحسَن الظنَّ لأحسَن العملَ، وتلا قولَه تَعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُكُو الَّذِى ظَنَتُم بَرَيْكُمْ أَرَدَنكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَاللَّهُ اللَّهِ المُصلِّدَ: ٢٣] (٢).

وقال سعيد بن جبير (٣): الغرة بالله: أن يتمادى الرجل بالمعصية، ويتمنى على الله المغفرة (٤).

<sup>(</sup>۱) الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، من بحور العلم، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس في أنواع الخير، توفي سنة ۱۱۰هـ؛ تذكرة الحفاظ ۱/۱۷ ـ ۷۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الحسن البصري ٢/٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن جُبير بن هشام، الإمام، الحافظ، المفسر، أبو محمد الأسدي، الوالبي مولاهم، أحد الأعلام، توفي سنة ٩٥ه. سير أعلام النبلاء ١/٤٣ ـ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم في الفرق بين حسن الظن بالله تعالى والغرور: إن حسن الظن النالة على العمل وحتّ عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة =

وقال بقية بن الوليد<sup>(۱)</sup>: كتب أبو عمير الصوري إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك، وتتمنى على الله الأماني بسوء فعلك، وإنما تضرب حديداً بارداً، والسلام.

#### تَبَانِيَ عَلَى

#### ما يُذَكِّرُ الموتَ والآخِرةَ ويُزَهِّدُ في الدنيا

مسلم (٢) عن أبي هريرةَ ﴿ قَالَ : زارَ النبي ﷺ قَبْرَ أُمِّه فَبَكَى وأَبْكَى مَن حَوْلَه، فقال: «استَأذنْتُ ربِّي في أن أستغفرَ لها فلم يُؤذنْ لي، واسْتَأذنتُ في أن أزورَ قبْرَها فَأذن لِي، فزُورُوا القُبورَ فَإِنَّها تُذكِر الموتَ ».

#### فَضِّلُكُ اللهِ

زِيارةُ القبور للرجالِ متّفَقٌ عليه (٣) عِند العلماءِ، مُخْتَلَفٌ فِيه للنّساءِ، أمّا الشّوابُ فحرامٌ عليهنّ الخرُوجُ، وأما القَواعِد فمُباحٌ لهنّ ذلك، وجائزٌ لجَمِيعِهِنَّ ذلك إذا انفرَدْنَ بالخرُوج عن الرجال(٤)، ولا يختلفُ في هذا إن شَاء اللهُ تعالى(٥).

<sup>=</sup> والانهماك في المعاصي فهو غرور، وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه هادياً له إلى الطاعة وزاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطاً فهو المغرور. الجواب الكافى ص(٤٠).

<sup>(</sup>۱) بقية بن الوليد، أبو يحمد، الكلاعي، الحميري، الحمصي، محدِّث الشام، توفى سنة ۹۷هـ. تذكرة الحفاظ ۲۸۹/۱ ـ ۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢/ ٦٧١ ح٩٧٦.

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الضمير يرجع إلى محذوف تقديره: أمرٌ.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو محمد في العاقبة ص(٢١٢ ـ ٢١٣) كلاماً قريباً من هذا، فربما تصرف فيه المصنف.

<sup>(</sup>٥) بل الخلاف في زيارة النساء للقبور، مشهور ومبسوط في كتب أهل العلم. =

وعلى هذا المعنى يكونُ قوله ﷺ: «زورُوا القُبور» عامّاً، وأما موضعٌ أو وقْتٌ يُخشَى فيه الفتنة مِن اجتِماع الرجال وَالنِّساء فلا يجِل ولا يجوز، فبيْنا الرجلُ يخرُج ليعتَبِرَ فيقَع بصرُه على امرأةٍ فَيَفْتَتِنَ، وبالعكس، فيرجع كل واحدٍ من الرجال والنِّساء مأزُوراً غيْرَ مأجور، وهذا واضح، والله أعلم.

ورُوي عن علي بن أبي طالب والله أنه خرج إلى المقبرة، فلمّا أشرف عليها قال: يا أهل القبور أخبرونا عنكم، أو نخبركم، أمّا خبر منْ قِبَلِنَا: فالمال قد اقتسم، والنساء قد تزوّجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم، ثم قال: أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم نر زاداً خيراً من التقوى (۱).

انظر: التمهيد لابن عبد البر ٣/ ٢٣٢ \_ ٢٣٥؛ والمجموع شرح المهذب للنووي ١٣١/٥ والمغني لابن قدامة ١/ ٤٣٠؛ ومجموع الفتاوى لابن تيمية المنووي ٣٢//٢٤ وجزء في زيارة النساء للقبور، لبكر بن عبد الله أبو زيد. والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يدور بين التحريم والكراهة والإباحة، ولم أقف على من قال باستحباب زيارة النساء للقبور، فغاية ما قالوه الإباحة والجواز بشروط وضوابط في الخروج، وحدَّ المباح هو (ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من الشرع). روضة الناظر لابن قدامة ١١٦/١.

فالإباحة في الزيارة لا بُدّ فيها من إذن الشارع وهو أمر متنازع فيه، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الزائرة لا تثاب على زيارتها ولا تمدح بفعلها، فلم يبق لها إلا فائدة الانتفاع الشخصية من تذكر الموت والآخرة، وهي مصلحة خاصة محاطة بالفتن ومحاذير الجزع وقلة الصبر والنياحة على الموتى، بل محاطة بالشرك من دعاء الموتى والاستغاثة بهم، فإذا علم هذا فإن المتقرر في قواعد الشريعة الإسلامية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فتمنع النساء من زيارة القبور سدّاً لتلك الذرائع، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٦٤؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(١٩٦).

ولقد أحسن أبو العتاهية (١) حيث يقول:

يا عجباً للناس لو فكروا وعَبرها إلى غيرها لا فخر إلا فخر أهل التُقى لا فخر أهل التُقى ليعْلَمَنَّ الناسُ أنّ التُّقى عجبتُ للإنسان (٢) في فخره ما بالُ مَنْ أوّلُه نُطفةً أصبح لا يملكُ تقديم وأصبح الأمر إلى غيره

وحاسَبُوا أنفسَهم أبصَروا فإنما الدّنيا لهمْ مَعْبَرُ غداً إذا ضمّهُمُ المحشرُ والبرَّ كانا خير ما يُدخَرُ وهو غداً في قبرِهِ<sup>(۳)</sup> يُقبرُ وجيفةٌ آخرِه يفخرُ ما يرجو ولا تأخيرَ ما يحذرُ في كلِّ ما يُقْضَى وما يقدرُ<sup>(1)</sup>

#### فَضْلُ ا

قال العلماءُ (٥) رحمة الله عليهم: ليس للقلوبِ أنفعُ من زيارةِ القبورِ، وخاصّة إن كانت قاسيةً، فعلى أصحابِها أن يُعالجوها بأربعةِ أُمورِ:

أحدها: الإقلاعُ عما هي عليه، بحضورِ مجالسِ العلمِ بالوعظِ، والتذكيرِ، والتخويفِ، والترغيبِ، وأخبارِ الصالحينَ؛ فإن ذلكَ ممَّا يليِّن القلوبَ، وينجعُ فيها.

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن قاسم بن سويد العَنزي مولاهم الكوفي، أبو إسحاق، رأس الشعراء، سار شعره لجودته، وحسنه، وعدم تقعره، توفي سنة ۲۱۱هه، وقيل: ۲۱۳هه. وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۱۹/۱؛ سير أعلام النبلاء ۱۰/ ۱۹۵ ـ ۱۹۷ ـ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) في ديوان أبي العتاهية: (ما أحمقَ الإنسانَ).

<sup>(</sup>٣) في الديوان: (في حفرةٍ).

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي العتاهية ص(١٧٨)، وقد حذف المصنف بعض الأبيات.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على القائل.



الثاني: ذكرُ الموتِ، فيكثرُ مِن ذكر هادمِ اللّذات، ومفرّقِ الجماعات، ومُؤتِم البنينَ والبناتِ، كما تقدم (١) في الباب قبلُ.

ويُروى أن امرأةً شكت إلى عائشةَ عَلَيْنًا قساوةً في قلبِها، فقالت لها: أكثري ذكرَ الموتِ يرقُ قلبُكِ، ففعلت ذلك، فرّق قلبُها، فجاءت تشكرُ عائشة (٢٠).

قال العلماءُ<sup>(٣)</sup>: فذكْرُ الموتِ يردعُ عن المعاصي، ويلينُ القلبَ القاسي، ويذهبُ الفرحَ بالدنيا، ويهوِّن المصائبَ فيها.

الثالث: مشاهدةُ المحتضرينَ؛ فإنّ في النظرِ إلى الميت، ومشاهدةِ سكراتِهِ، ونزعاتِهِ، وتأملِ صورتِهِ بعد مماته ما يقطعُ عنِ النفوس لذاتّها، ويطردُ عن القلوبِ مسراتِها، ويمنعُ الأجفانَ من النوم، والأبدانَ من الراحة، ويبعثُ على العمل، ويزيدُ في الاجتهادِ والتعبِ.

ويُروى أنّ الحسنَ البصريَّ دخل على مريض يعوده فوجده في سكراتِ الموتِ، فنظر إلى كربهِ، وشدّةِ ما نزل بِهِ، فرجعَ إلى أهلِهِ بغير اللّون الذي خرجَ بِهِ من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله، فقال: يا أهلاه عليكُم بطعامِكم وشرابِكم، فواللهِ لقد رأيتُ مَصْرعاً لا أزال أعملُ له حتى ألقاه (3).

<sup>(</sup>۱) ص(۱۷).

 <sup>(</sup>۲) ذكر هذا الأثر الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/٢١٤؛ وأبو محمد في العاقبة ص(۲) وذكره ابن رجب الحنبلي في رسالته ذم قسوة القلوب ص(۲۷ ـ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(٤٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره الإمام أحمد في كتابه الزهد ص(٣٨٢)؛ وابن الجوزي في كتابه الحدائق في علم الحديث والزهديات ٣/ ٤٣٥؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(٤٢).

فهذه ثلاثةُ أمورٍ ينبغي لمن قسا قلبُه، ولزمَه ذنبهُ أن يستعينَ بها على دواء دائِه، ويستصرخَ بها على فتنِ الشيطانِ وإغوائهِ، فإن انتفع بها فذاك، وإن عظم عليه رانُ القلب، واستحكمت فيه دواعي الريب، فزيارةُ قبورِ الموتى تبلغُ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول، والثاني، والثالث، فالأول: سماعٌ بالأذن، والثاني: إخبارٌ للقلب بما إليه المصيرُ، وقائمٌ له مقامَ التخويفِ، والتحذيرِ في مشاهدةِ من احتُضِر، وزيارةِ قبر مَن مات مِن المسلمينَ معاينةً؛ فلذلك كانا أبلغَ من الأول والثاني، قال على الخبرُ كالمعاينةِ (واه ابنُ عباس على المسلمين على يروه أحدٌ غيره.

إلّا أنّ الاعتبارَ بحال المحتضرين غيرُ ممكن في كل الأوقات، وقد لا يتفق لمن أراد علاجَ قلبه في ساعةٍ من الساعات، وأما زيارةُ القبور؛ فوجودُها أسرعُ، والانتفاعُ بها أليقُ وأجدرُ، فيعتبرُ بمن صارَ تحت الترابِ، وانقطعَ عن الأهلِ والأحبابِ، بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرَ ونافسَ الأصحابَ، والعشائرَ، وجمعَ الأموالَ، والذخائرَ، فجاءه الموتُ في وقتِ لم يحتسبُه، وهولٍ لم يرتقبُه، فليتأملِ الزائرُ عالَ من مضى من إخوانِهِ، ودرجَ من أقرانِهِ الذين بلغوا الآمالَ، وجمعوا الأموالَ، كيف انقطعتْ آمالهم، ولم تُغنِ عنهم أموالُهم، ومحالترابُ محاسنَ وجوهِهم، وافترقتْ في القبور أجزاؤهم، وترمّل بعدهم الترابُ محاسنَ وجوهِهم، وافترقتْ في القبور أجزاؤهم، وترمّل بعدهم نساؤهم، وشمل ذلُّ اليتم أولادَهم، واقتسم غيرُهم طريقَهم وبلادَهم، وليتذكرْ تردّدَهم في المآرب، وحرصَهم على نيل المطالبِ، وانخداعَهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢١٥ ح١٨٤٢؛ والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٥١ ح ٣٥٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه؛ وابن حبان في صحيحه بترتيب ابن بلبان ٩٦/١٤ ح ٣٢١٣، كلهم من حديث ابن عباس الله الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير ٥/ ٨٧ ح ٥٢٥٠.

لمؤاتاة الأسباب، وركونَهم إلى الصحة، والشباب، وليعلم أنّ ميلَه إلى اللهو واللعب كميلِهم، وغفلتَه عمّا بين يديه من الموتِ الفظيع والهلاكِ السريعِ كغفلتِهم، وأنّه لا بدّ صائرٌ إلى مصيرهم، وليحضرْ بقلبه ذكرَ من كان متردداً في أغراضه، وكيف تهدمت رجلاه، وكان يتلذذُ بالنظرِ إلى ما خُول، وقد سالت عيناه، ويصول ببلاغة نطقِه، وقد أكلَ الدُّودُ لسانَه، ويضحك لمؤاتاة دهره، وقد أبلى الترابُ أسنانَه، وليتحققْ أنّ حالَه كحالِه، ومآلَه كمآله، وعند هذا التذكرِ والاعتبارِ، تزولُ عنه جميعُ الأغيارِ الدّنيويّةِ، ويقبلُ على الأعمالِ الأخرويّةِ، فيزهدُ في دنياه، ويُقبلُ على طاعةِ مولاه، ويلينُ قلبُه، وتخشعُ جوارحُهُ، والله أعلم.

#### تَبَائِبٌ مِنهُ اللهِ

#### وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها

أبو داود (۱) عن بُرَيدَة بنِ الحُصَيْبِ قال: قال رسول الله ﷺ: «نهيتُكُمْ عنْ زيارةِ القُبورِ فزوروها، فإنَّ في زيارتِها تَذْكِرةً».

وذكرَ النسائي (٢) عن بريدة أيضاً عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أرادَ أَنْ يَزُورَ قَبْراً فلْيَزُرْه (٣)، ولا تقُولُوا هُجْراً»، بمعنى سوءًا.

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲۱۸/۳ ح۳۲۳، و۳/ ۳۳۲ ح۳۹۹؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٢ ح١٨٩٦. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود للألباني ٢/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) في المجتبى من السنن له ٩/٤ ح٢٠٣٢؛ وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠١٣ ح٢٣٠١٢ من حديث بريدة أيضاً؛ والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٥٣ ح٢٠٩٠ من حديث ابن عباس؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٧٧ ح٢٩٩٠؛ والحاكم في المستدرك ١/٣٥٠ ح١٣٩٣ كلاهما من حديث أنس بن مالك. قال الألباني: صحيح، انظر: صحيح سنن النسائي ٢/٣٦٤ ح١٩٢٢.

<sup>(</sup>٣) وفي سنن النسائي: فليزر.

وذكرَ أبو عُمرَ<sup>(۱)</sup> من حديثِ ابنِ عباسٍ وَ النبيِّ عَلَيْهِ قال: «ما مِن رجلٍ يمر بقبرِ أخِيهِ المؤمنِ كان يَعرفُهُ فسلمَ عليهِ إلا ردَّ عليه السلامَ».

مسلم (٢) عن عائشة والت: قلت: يا رسول الله! كيف أقول؟ قال: «قُولِي: السلامُ على أهلِ الدِّيارِ مِن المؤمنينَ والمسلمينَ، ويرحمُ اللهُ المُسْتقْدِمينَ منا والمُسْتأخِرِينَ، وإنّا إن شاءَ اللهُ بكم لاحِقُون» (٣). خرَّجه مسلم (١) من حديث بُرَيدةَ أيضاً، وزاد: «أسألُ اللهَ لنا ولكم العافية».

وفي الصَّحيحين (٥): أنَّه ﷺ مرَّ بامرأةٍ تبكي عندَ قبرٍ لها، فقالَ لها: «اتَّقي اللهَ واصْبري...» الحديث.

#### فَضَّلْ ۗ

قد أُبيحَ لكَ أن تبكيَ عند قبرِ ميَّتك حُزْناً عليه، أو رحمةً له مما بينَ يدِيهِ، كما أُبيحَ لكَ البكاء عندَ موتِهِ.

والبكاءُ عندَ العرب يكونُ البُّكاءُ المعروف، وتكونُ النياحةُ، وقد

<sup>(</sup>۱) في الاستذكار في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء ١٦٥/٢ من حديث ابن عباس وفيه زيادة: (إلا عرفه). قال الحافظ العراقي: رواه ابن أبي الدنيا في القبور، وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله، ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس نحوه، وصحّحه عبد الحق الأشبيلي. انظر: المغني للحافظ العراقي ٢/ ١٢٢٩.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲/ ٦٦٩ ح ٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم: للاحقون.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢/ ٦٧١ ح ٩٧٥.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٤٢٢/١ ح١١٩٤؛ ومسلم ٢/٧٣٢ ح٩٢٦، كلاهما من حديث أنس بن مالك في د.

يكونُ معها الصياحُ، وضربُ الخدود، وشقُ الجيوبِ، وهذا محرمٌ بإجماعِ العلماءِ، وهو الذي وردَ فيه الوعيدُ مِن قولِهِ عَلَيْ : «أنا بريءٌ ممَّن حَلَق (١)، وسَلَقَ (٢)، وخَرَقَ» (٣) خرَّجه مسلم (٤).

وأمَّا البُكاءُ مِن غيرِ نياحةٍ، فقد وردَ فيه الإباحةُ عندَ القبرِ، وعندَ الموتِ، وهو بكاءُ الرأفةِ والرحمةِ التي لا يكادُ يخلو منها إنسانٌ، وقد بكى النبيُّ ﷺ لمَّا مات ابنْهُ إبراهيمُ (٥).

وقال عمرُ: دعهنَّ يبكين على أبي سليمان (٦) ما لم يكن نقْعٌ، أو لَقْلَقَةٌ (٧).

النَّقْعُ: ارتفاعُ الصوتِ.

واللَّقْلَقَةُ (^): تتابعُ ذلك، وقيلَ: النَّقْعُ: وضعُ التُّرابِ على الرأس (٩)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أي: حلق رأسه عند المصيبة إذا حلت به. النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) سلق: أي: رفع صوته عند المصيبة. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) أي: مزّق ثوبه عند المصيبة.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١٠٠/١ ح١٠٤.

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى الحديث الذي فيه قول النبي ﷺ: «وإنا بك لمحزونون». أخرجه البخاري ١٨٠٧/١ ح١٣١٥ ح٢٣١٥.

<sup>(</sup>٦) أبو سليمان هو: خالد بن الوليد ﴿ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٧) أورد البخاري هذا الأثر في باب ما يكره من النياحة على الميت من كتاب الجنائز ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>A) قال ابن الأثير: أراد الصياح والجلبة عند الموت. النهاية لابن الأثير ٤/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الأثير: وهو أولى، لأنه تُرن باللقلقة وهو الصوت، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد. النهاية لابن الأثير ١٠٩/٥.

#### ا بنا بناء

#### المؤمن يموت بعرق الجبين

ابن ماجه (۱) عن بُرَيْدةَ أَن النبي ﷺ قال: «المؤمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجبِين». خرَّجه الترمذي (۲)، وقال فيه: حديث حسن.

وقال بعضُ العلماء (٣): إنما يعرَقُ جَبينُه حَيَاءً من ربه لما اقترف مِن مُخالَفَتِه؛ لأن مَا سَفُل منه قد ماتَ، وإنّما بقيتْ قُوى الحياةِ وَحَركاتُها فِيما عَلا، والحياءُ في العينينِ فذاكَ وقْتُ الحياء، والكافِرُ في عَمَّى عَنْ هذا كله، والمُوَحِّدُ المعذَّبُ في شُغْلٍ عَن هذا بالعذابِ الذي قد حلّ به، وَإنّما العرَق الذي يظهرُ لمن حَلّتْ بِه الرحمةُ فإنّه ليسَ مِن ولِي ولا صِدِّيقٍ ولا بَرِّ إلا وهوَ مُسْتَحي من ربه مع البُشرى وَالتُّحفِ والكرامات.

وفي حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ وَ الْمَهُ: «مَوْتُ المؤمِنِ عرقَ الجبينِ تبقى عليه البقيةُ مِن الذنوبِ فيجازُفُ بها عندَ الموتِ»(٤)، أي: يشدد ليُمحصَ عنه ذنوبُهُ.

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱/۲۷ ح۱٤٥٢؛ وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١/٥ ح١٨٢٨؛ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٨١ ح٢٠١١. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥ ح١١٨٨.

<sup>(</sup>۲) جامع الترمذي ۳/۳۱۰ ح۹۸۲.

<sup>(</sup>٣) القائل هو: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين المائين المائين عبد المقارنة أن المصنف قد تصرف بعض الشيء في عبارة الترمذي.

<sup>(</sup>٤) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين ١/٢١٤ باختلاف في الألفاظ؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٤٠. قال الهيثمي: رجاله ثقات ورجال الصحيح ٢/ ٣٢٥؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٢/ ١١٣١، وذكر ضمن الشواهد على علامة حسن الخاتمة:

#### تَبَائِنُ مِنهُ اللهِ

#### وفي خروج نفس المؤمن والكافر

خرّج أبو نعيم (۱) من حديث الأعمش (۲) عن إبراهيم (۳) عن علقمة (٤) عن عبد الله (۵) قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "إنّ نَفْسَ المؤمِنِ تخرجُ رَشْحاً (۲)، وإنّ نَفْسَ الكافِرِ تُسل كما تُسل نفسُ الحِمار، وأنّ المؤمنَ ليعملُ الخطيئةَ فيشدد عليه عند الموتِ ليكفرَ بها عنه، وأنّ الكافرَ ليعملُ الحسنةَ فيُسهل عليهِ عندَ المؤت ليُجْزَى بها».

#### آباربن مهم

#### ما جاء أن للموت سكرات

وصف الله ﷺ شدة الموتِ في أربع آيات:

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَجَاآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ﴾ [ق: ١٩].

<sup>=</sup> الموت برشح الجبين. انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص(٣٥).

<sup>(</sup>۱) في الحلية ٥/٥٩؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن عبد الله بن مسعود أيضاً ٧١/١٠ ح١٠٠١؛ والترمذي باختلاف يسير ٣٠٩/٣ ح٠٩٨٠ وحسنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة ٥/١٨٤ ح٢١٥١.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن مهران الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يُدلس، مات سنة ١٤٧هـ. التقريب ص(٤١٤) رقم ٢٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس، النخعي اليماني ثم الكوفي، فقيه العراق، وأحد الأعلام، توفي سنة ٩٦. سير أعلام النبلاء ٤/٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، فقيه الكوفة، خال إبراهيم النخعي، كان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون، توفي سنة ١٦هـ. السبر ٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) اين مسعود رضي ه

<sup>(</sup>٦) رشح رشحاً: عَرِقَ. الصحاح ١/٣٦٥.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

الثالثة: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [الواقعة: ٨٣].

الرابعة: ﴿ كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ شَ اللهِ القيامة: ٢٦].

الحاقنة (٤): المطمئن بين الترقوة والحلق.

والذاقنة: نقرة الذقن<sup>(ه)</sup>.

وقال الخطابي (٢): الذاقنة ما يناله الذقن من الصدر.

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٥/ ٢٣٨٧ ح١٦١٦، و٤/١٦١٦ ح١٦١٤ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١٦١٥/٤ ح١٦١٨، و١٦١٣ ح١٦١٤.

<sup>(</sup>٤) في النهاية لابن الأثير: هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق ١٦/١٤.

<sup>(</sup>٥) في النهاية لابن الأثير الذاقنة: الذقن، وقيل: طرف الحلقوم، وقيل: ما يناله الذقن من الصدر ٢/١٦٢.

<sup>(</sup>٦) الإمام العلامة الحافظ اللغوي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي، صاحب التصانيف منها: شرح لكتاب أبي داود، وغريب الحديث، =

٣٤

قال شهرُ: ولما حضرَ عمرو بنَ العاصِ الوفاةُ قال ابنهُ: يا أبتاه إنّك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلاً عاقلاً لبيباً عند نُزولِ الموتِ حتى يصفَ لي ما يجدُ، وأنت ذلك الرجلُ فصفْ لي الموت؟ فقال: بني والله كأنّ جنبي في تخت، وكأني أتنفسُ من سمِّ إبرةٍ، وكأنّ غصنَ شوكِ يجذبُ من قدمي إلى هامتي، ثم أنشأ يقول(١):

ليتني كنتُ قبلَ ما قُدْ بَدا لي في تلالِ الجِبَالِ أَرْعَى الوُعُولا

وعن أبي ميسرة (٢) رفعه قال: «لو أنّ ألّم شَعْرةٍ مِن الميتِ وُضِعَ على أهْلِ السماء والأرْضِ لماتوا جميعاً»(٣).

وأنشدوا:

أَذْكُرُ الموْتَ ولا أَرْهَبُهُ أطلبُ الدُّنيا كأني خَالدٌ وكفى بالموتِ فاعلمْ وَاعِظاً والمنايا حولَهُ تَرْصُدُهُ وقال آخر:

إنّ قلبي لغلِيظٌ كالحجرِ وورائي الموتُ يَقْفُو بالأثرِ لمنِ المؤتُ عليه قد قُدِر ليس يُنجِي المرءَ منهنّ المفر

<sup>=</sup> شرح الأسماء الحسنى، الغنية عن الكلام وأهله، توفي سنة ٣٨٨ه. سير أعلام النبلاء ٢٧/١٧ ـ ٢٧، ولم أجد القول في غريب الحديث للخطابي، ولا في معالم السنن له.

<sup>(</sup>١) هذه الرواية في العاقبة لأبي محمد ص(١١٣) مع اختلاف في السياق.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن شُرَحْبيل، أبو ميسرة الهمداني الكوفي، حدّث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، مات في ولاية عبيد الله بن زياد. السير ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من رواية أبي ميسرة رفعه، وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل، والحديث مرسل حسن الإسناد. انظر: المغني ٢/ ١٢١٠ ح رقم ٤٣٨٤؛ وذكره المحاسبي في الرعاية لحقوق الله ص(١٤٠).

بينا الفَتى مَرِحُ الخُطَا فرح بما إذ قِيلَ باتَ بليلةٍ مَا نَامَها إذْ قِيلَ أَصْبحَ شَاخِصاً ومُوجَّهاً

یسعی له إذْ قِیلَ قد مَرِضَ الفتی إذْ قِیلَ أَصْبَحَ مُثْخناً ما یُرتجی ومُعَلّلاً إذْ قِیلَ أَصْبَحَ قد قَضَی

#### فَضَّلُ ۗ

أَيُّهَا النَّاسُ، قد آن للنائمِ أَنْ يستيقظَ مِن نومِهِ، وحَانَ للغافِلِ أَن ينتبِهَ من غفلتِهِ قبلَ هجومِ الموتِ بمرارةِ كؤوسِهِ، وقبلَ سُكونِ حركاتِهِ، وخمودِ أنفاسِهِ، ورحلتِهِ إلى قبره ومقامِهِ بينَ أرْماسِهِ (١).

فمثّل لنفسِك يا مغرورُ وقد حلّت بك السكراتُ، ونزل بك الأنينُ والغمراتُ، فمن قائل يقول: إنّ فلإناً قد أوصى، وماله قد أحصى، ومن قائل يقول: إن فلاناً ثَقُل لسانُه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، وكأني أنظرُ إليك تسمع الخطابَ ولا تقدر على ردّ الجواب ثم تبكي ابنتُكَ كالأسيرةِ، وتتضرع وتقول: حبيبي أبي، من ليُتمي بعدك؟ وأنت واللهِ تسمع الكلامَ ولا تقدرُ على رد الجواب.

وأنشدوا:

فأقْبلتِ الصُّغرَى تُمرِّغُ حدَّها وتخمشُ خَدِّيها وتَبْكِي بحُرْقَةٍ حبيبي أبي مَن لليتَامي تركتَهم

على وجْنتِي حِيناً وحِيناً على صَدْرِ تُنَادِي: أبي إني غُلِبتُ عَنِ الصبرِ كَأْفْرَاخِ زُغْبٍ في بُعيدٍ مِن الوَكْرِ

فخيّل لنفسك يا ابنَ آدمَ إذا أُخِذتَ من فراشِكَ إلى لوحِ مُغْتسَلك فغسلك الغاسِل، وأُلبستَ الأكفانَ وأوحشَ منك الأهلُ والجيرانُ، وبكت عليك الأصحابُ والإخوانُ، وقال الغاسلُ: أين زوجته تحالله، وأين اليتامى تركتم أباكم فما ترونه من بعد هذا اليوم أبداً.

<sup>(</sup>١) الرَّمْس: تراب القبر. الصحاح ٣/ ٩٣٦.

وأنشدوا(١):

ألا أيُّها المغْرُورُ ما لَكَ تلعَبُ وتعلمُ أنّ الحِرْصَ بحرٌ مُبْعِدٌ وتعلمُ أنّ المؤتَ ينقضُ مُسْرِعاً كأنَّك تُوصي واليتامي تراهم تَغَصُّ بحُزْنِ ثُم تلطمُ وجهَهَا وأقبلَ بالأكْفانِ نحوكَ قاصدٌ

تُوملُ آمالاً وموتُكَ أَقْرَبُ سفينتُهُ الدُّنيا فإيّاك تَعْطبُ عليك يقيناً طعمهُ ليسَ يعْذُبُ وأمُّهم الثَّكْلَى تنوحُ وتَنْدُبُ يراها رجالٌ بعدَما هي تَحجبُ وحتٌ عليك التربَ والعينُ تسكبُ

#### فَضَّلُ ۗ

قول عائشة ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ

العلبة: قدحٌ من خشبٍ ضخمٍ يحلب فيه، قاله ابنُ فارسٍ (٢) في المُجْمل (٣).

وقال الجوهري في الصحاح<sup>(٤)</sup>: العلبة مِحْلَبٌ من جلدٍ، والمُعَلِّبُ الذي يتخذها.

قال الكميْتُ (٥) يصف خيلاً:

سَقَيْنا دِماءَ القوم طوراً وتارةً صَبُوحاً لهُ أَقْتَار الجلُود المُعَلِّبُ (٦)

<sup>(</sup>١) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٢) الإمام اللغوي المحدِّث أبو الحُسين أحمد بن فارس بن زكريا، صاحب كتاب المجمل ومعجم مقاييس اللغة، توفي سنة ٣٩٥هـ. سير أعلام النبلاء ١٠٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) الكميت بن زيد الأسدي الكوفي، مقدم شعراء وقته، توفي سنة ١٢٦هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) أورده الجوهري في الصحاح تحت كلمة علب ١٨٩/١.

وقيل: أسفله جلد، وأعلاه خشب مدوّر مثل إطار الغربال، وهو الدائر به.

وقيل: هو عُسُّ يحلب فيه، والعُس: القدحُ الضخم.

وقال اللغويُّ أبو هلال الحسن بنُ عبدِ الله بنِ سهْل العسْكري<sup>(۱)</sup> في كتابِ التلخيصِ<sup>(۲)</sup> له: والعُلْبةُ قَدَحٌ للأعرابِ مثل: العُسِّ والعُسُّ يُتخذُ من جنبِ جِلد البعيرِ، والجمْعُ عِلابٌ.

وقوله: «إن للموتِ سَكراتٌ»، أي: شدائد، وسكْرةُ الموتِ شدّتُه.

#### فَضَّلُ ا

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب الأنبياء والمرسلين على والأولياء المتقين، فما لنا عن ذكره مشغولين، وعن الاستعداد له متخلفين، بل ﴿قُلُ هُو نَبُوّا عَظِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ الله عليهم ﴿ وَمَا جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم من شدائد الموت وعَلَزَاتِه (٣) له فائدتانِ:

إحداهما: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة، ولا قلقاً، ويرى سهولة

<sup>(</sup>۱) الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران، أبو هلال اللغوي العسكري، له كتاب صناعتي النظم والنثر، وجمهرة الأمثال، وكتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء وغير ذلك، توفي سنة ٣٩٥هـ. انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٨/٨٥؟ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل البغدادي ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) كتاب التلخيص ٣٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) العَلز: الكرب عند الموت. لسان العرب ٥/ ٣٨٠.

خروج روحه فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت، ولا يعرف ما الميت فيه، فلما ذكر الأنبياءُ الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار.

الثانية: ربما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله، فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن يخفف عنهم؟

فالجواب: «أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»، كما قال نبينا على خرّجه البخاري (١)، وغيره (٢). فأحبّ الله سبحانه أن يبتليهم تكميلاً لفضائلهم لديه ورفعة لدرجاتهم عنده، وليس ذلك في حقهم نقصاً ولا عذاباً، بل هو كمال رفعة مع رضاهم بجميل ما يجريه الله عليهم، فأراد الله سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد مع إمكان التخفيف والتهوين عليهم ليرفع منازلهم، ويعظم أجورهم قبل موتهم، ولا يُفْهَم من هذا أن الله شدّد عليهم أكثرَ ممّا شَدّدَ على العُصاة المخلّطِين أن ذلك عقوبة ومؤاخذة لهم على إجرامهم فلا نسبة بينه وبين هذا.

<sup>(</sup>۱) لم يخرّج البخاري هذا الحديث بنصه، وإنما جعله عنوان باب فقال: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول ٢١٣٩/٥. قال ابن حجر: قوله: «الأول فالأول» للنسفي، و«الأمثل فالأمثل» للأكثر، وجمعهما: المستملي. فتح الباري ١١١/١٠ (بتصرف يسير).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ٢٠١/٤ ح٢٣٨٩؛ وابن ماجه ٢/ ١٣٣٤ ح٤٠٢٩؛ وأحمد ١/٢١ ح١٤٨١؛ والطيالسي ١/٢١ ح١٤٨١؛ والطيالسي ص(٢٩) ح١٤٨٠ وابن حبان في صحيحه ٧/ ١٦٠ ح٠٢١٥؛ والطيالسي ص(٢٩) ح٢١٥، كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٧١ ح٢٤٩٩.

### فَضَّلُّ }

إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن الموت هو الخطب الأفظع، والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع وأنه الحادث الأهدم للذات، والأقطع للراحات، والأجلب للكريهات، وأن أمراً يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك، ويفت أعضاءك، ويهد أركانك، لهو الأمر العظيم، والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العقيم (۱).

يحكى (٢) عن الرشيد (٣) لما اشتد مرضه أحضر طبيباً طوسياً فارسياً وأمر أن يعرض عليه ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاء، فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب هذا الماء يوصي فإنه قد انحلت قواه، وتداعت بنيته، ولما استعرض باقي المياه أقيم فذهب فيئس الرشيد من نفسه، وأنشد:

إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى ما للطبيب يموت بالداء قد كان أبرأ مثله فيما مضى

وبلغه أن الناس أرجفوا بموته، فاستدعى حماراً وأمر فَحُمِلَ عليه فاسترخت فخذاه فقال: أنزلوني، صدق المرجفون، ودعا بأكفان فتخيَّر منها ما أعجبه، وأمر فشق له قبر أمام فراشه، ثم اطَّلع فيه فقال: ما

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق، ويبدأ من قوله: الموت هو الخطب. انظر: العاقبة ص(٣٦).

<sup>(</sup>٢) هذه الحكاية ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم ٢١٣/٩؛ وأبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٣٠) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد المنصور العباسي الخليفة، كان من أنبل الخلفاء، وأحشم الملوك، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، مات غازياً سنة ١٩٣هـ. تاريخ بغداد ١٤/٥؛ سير أعلام النبلاء ٢٨٦٨٠.

أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه(١).

فما ظنك رحمك الله بنازل ينزل بك، فيذهب رونقك وبهاءك، ويعتبر منظرك ورُوَاءك<sup>(۲)</sup>، ويمحو صورتك وجمالك، ويمنع من اجتماعك واتصالك، ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحبّ الناس إليك، وأرحمهم بك، وأعطفهم عليك، فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤها، مظلمة أرجاؤها، محكم عليك حجرها وصَيْدَانُها<sup>(۳)</sup>، فتحكم فيك هوامها وديدانها، ثم بعد ذلك تمكن منك الإعدام، وتختلط بالرِّغَام<sup>(3)</sup>، وتصير تراباً تطؤه الأقدام، وربما ضُرِب منك إناء فخّار، وأحكم بك بناء جدار، أو طلي بك محبس<sup>(٥)</sup> ماء، أو موقدة نار<sup>(٢)</sup>.

قلت: والحكايات في هذا المعنى كثيرة والوجود شاهد بتجديد ما دُثر وتغيير ما غُيّر وعن ذلك يكون الحفر والإخراج، واتخاذ الأواني وبناء الأبراج، ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب من مقبرة عندنا تُسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة، وقد اختلط بعظام مَن هناك ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القَرْمَد(٧)

<sup>(</sup>١) ذكر هذا البلاغ أبو محمد في كتابه العاقبة ص(١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الرُّوَاءُ بالضم: حسن المنظر. الصحاح للجوهري ٢٣٤٩/٦.

<sup>(</sup>٣) الصَّيْدَانُ: بِرَامُ الحجارة، وبِرَامُ جمع بُرْمة وهي: القدر مطلقاً. انظر: الصحاح ٢/٥٠٠؛ ولسان العرب ٤٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) الرِّغَام: التراب. الصحاح ١٩٣٥/٥.

<sup>(</sup>٥) وفي الصحاح ٩١٥/٣: الحِبْسُ: خشب أو حجارة تبنى في مجرى الماء فتحبس الماء، فيشرب منه القوم.

<sup>(</sup>٦) هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق، ويبدأ من قوله: فما ظنك رحمك الله بنازل.... انظر: العاقبة ص(٣٦).

<sup>(</sup>٧) القَرْمَد: ضرب من الحجارة يوقد عليها، وإذا نضج طُلِي به. الصحاح ٢/ ٥٢٤.

للسُّقُف (١).

قال علماؤنا<sup>(۲)</sup>: وهذا التغير إنما يحل بجسدك وينزل ببدنك لا بروحك؛ لأن الروح لها حكم آخر وما مضى منك فغير مضاع، وتفرقه لا يمنع من الاجتماع. قال الله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا نَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُّ وَعِندَنَا كِنَبُ حَفِيظُ ﴿ إِنَّ اللهُ وَقَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ وَقَالَ غَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ وَقَالَ عَلَمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَبُ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَسَى ﴿ وَلَا يَسَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

## تبانب الم

#### لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن وفي الخوف من الله تعالى

مسلم (٣) عن جابر رضي قال: سمعت رسول الله على يقول قبل وفاته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»، وذكره ابن أبي الدنيا (٤) في كتاب حسن الظن بالله (٥)، وزاد: فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَنكُمْ فَأَصَّمَ مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَعَالَى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ الَّذِى ظَنَنتُم مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَعَالَى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمْ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدَاكُ وَتعالَى: ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ اللَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ عَنْ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْكُولُولُولُكُمْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) جمع سَقْف. انظر: الصحاح ١٣٧٥/٤.

<sup>(</sup>٢) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(٣٧).

<sup>(</sup>۳) ٤/٢٠٢٢ ح٧٧٨٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن عُبيد بن سفيان بن قيس القرشي مولاهم البغدادي، المُؤدِّب، صاحب التصانيف السائرة منها: القبور، والموت، وقصر الأمل، والمحتضرين، وحسن الظن بالله، والتوبة، وغير ذلك، توفي سنة ٢٨١هـ. السير ٣٩٧/١٣؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٢١/١١.

<sup>(</sup>٥) ص(١٩).

 <sup>(</sup>٦) قال العلامة ابن القيم: قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الحجزئيات وهو السر من القول: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنْكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرَّدَكُمْ أَرَّدَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ لَلْنَسُمِينَ ﴿ وَهَا لا يعلم كثيراً مما =

ابن ماجه (۱) عن أنس أن النبي على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي، فقال رسول الله على «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه، وأمنه مما يخاف». ذكره ابن أبي الدنيا (۲) أيضاً، وخرّجه الترمذي (۳) وقال: هذا حديث حسن غريب.

#### فَضَّلْ ا

حسن الظن بالله على ينبغي أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال الصحة، وهو أن الله تعالى يرحمه برحمته ويتجاوز عنه، ويغفر له، وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»(٤).

وقال عبد الله بن مسعود ﴿ وَالله الذي لا إِلَّه غيره لا يحسن

<sup>=</sup> يعملون كان ذلك إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن، وهذا شأن كل من جحد صفات كماله، ونعوت جلاله، وأساء الظن بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ، وظن أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا يرضى ولا يغضب؟! وهل هذا إلا من خدع النفوس، وغرور الأماني؟!. الجواب الكافي ص(٣٣ ـ ٢٤) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱۲۳/۲ ح۲۲۱، وحسّنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۲/ ۴۲۰ ح۳٤۳٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(٣٣)؛ وكتاب حسن الظن بالله ص(٤١). قال الألباني: حسن. انظر: تحقيق مشكاة المصابيح له ٥٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٣/ ٣١١ ح٩٨٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢٠١/٢ ح٣٣٣؛ وأحمد في مسنده ٣/ ٤٩١ ح١٦٠٥٩؛ وابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(١٥). قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. المجمع ٣١٨/٢.

أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير بيده (١).

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان أن ابن عباس في قال: إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان حيّاً فخوّفوه (٢٠).

وقال الفضيل<sup>(٣)</sup>: الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحاً، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف<sup>(٤)</sup>.

وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال: حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر قال: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر حدثني بالرخص لعلّي ألقى الله وأنا حسن الظن به (٥).

وقال ثابت البناني $(^{(v)})$ : كان شاب به رَهَق $(^{(\Lambda)})$ ، فلما نزل به الموت

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص(٩٦).

<sup>(</sup>٢) الزهد ص(١٤٨ ـ ١٤٩) -٤٤١.

<sup>(</sup>٣) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخراساني، من أقران سفيان بن عيينة في المولد، اشتهر بالزهد والورع، مات سنة ١٨٧هـ. وفيات الأعيان لابن خلكان ٤٧/٤؛ سير أعلام النبلاء ٨/٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو نعيم في الحلية ١/ ٨٩؛ سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله ص(٤٠)؛ وكتاب المحتضرين له ص(٣٩).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(٤٠).

<sup>(</sup>٧) ثابت بن أسلم، أبو محمد البُناني البصري، التابعي، الإمام القدوة، تُوفي سنة ١٢٧هـ. السير ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) الرَّهَقُ: السَّفَهُ. القاموس في المحيط ص(١١٤٧).

انكبت عليه أمه وهي تقول: يا بني قد كنت أحذرك مصرعك هذا. قال: يا أماه إن لي ربّاً كثير المعروف، وإني لأرجو اليوم أن لا يعدمني بعض معروفه، فقال ثابت: رحمه الله بحسن ظنّه بالله في حاله تلك<sup>(۱)</sup>، وسيأتي<sup>(۲)</sup> لهذا الباب مزيد بيان في باب سعة رحمة الله تعالى، وعفوه يوم القيامة إن شاء الله تعالى.

# نَائِكُ ﴿ اللهِ الله

مسلم (٣) عن أبي سعيد الخدري رها قال: قال رسول الله الله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله».

وذكر ابن أبي الدنيا<sup>(٤)</sup> عن زيد بن أسلم قال: قال عثمان بن عفان: إذا احتُضِر الميت فلقّنوه لا إله إلا الله، فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة.

وقال عمر بن الخطاب رهي المخطاب المعالم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون، ولقنّوهم لا إله إلا الله)(٥).

### فَضْلُلُ ا

قال علماؤنا(٦): تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(٤٤)؛ وأبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٤٧).

<sup>(</sup>۲) ص(۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢/ ١٣١ ح ٩١٦، ٢/ ١٣١ ح ٩١٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبى الدنيا في كتاب المحتضرين ص(٢٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(٢٢)؛ وأبو محمد في العاقبة ص(١٤٤).

<sup>(</sup>٦) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه: المفهم لما أشكل من =

المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة؛ وليدخل في عموم قوله عليه: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل المجنة"، خرّجه أبو داود(۱) عن معاذ بن جبل، وصححه أبو محمد عبد الحق(۲)؛ وليُنبه المحتضِر على ما يدفع به الشيطان فإنه يتعرض للمُحتضَر؛ ليفسد عليه عقيدته على ما يأتي (۳). فإذا تلقنها المُحْتَضَر، وقالها مرة واحد فلا تعاد عليه لئلا يضجر، وقد كره أهل العلم الإكثار من التلقين، والإلحاح عليه إذا هو تلقنها، أو فُهم ذلك عنه.

قال ابن المبارك: لقّنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه (٤).

قال أبو محمد عبد الحق: وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا ألحّ عليه بها أن يتبرم (٥)، ويضجر، ويثقلها الشيطان عليه فيكون سبباً لسوء الخاتمة (٢).

وكذلك أمر ابن المبارك أن يفعل به، قال الحسن بن عيسى (٧): قال لي ابن المبارك: لقّني يعني الشهادة، ولا تُعد عليّ إلا أن أتكلم بكلام ثان (٨).

<sup>=</sup> تلخیص کتاب مسلم ۲/ ٥٦٩ \_ ٥٧٠.

<sup>(</sup>۱) في السنن ۱۹۰/۳ ح٣١١٦؛ والطبراني في الكبير ٢٠/٢١ ح٢٢١. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود ٢/٢٠٢ ح٢٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) والحديث أورده أبو محمد في كتابه العاقبة ص(١٤٣).

<sup>(</sup>٣) ص(٤٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(١٤٥).

<sup>(</sup>٥) في الصحاح: البَرَمُ بالتحريك مصدر قولك: بَرِمَ به بالكسر إذا سئمه، وأبرمه أي: أملّه وأضجره.

<sup>(</sup>٦) قاله في كتاب العاقبة ص(١٤٥).

<sup>(</sup>۷) هو الحسن بن عيسى بن ماسَرْجس مولى عبد الله بن المبارك، وممن روى عنه، توفى سنة ٢٤٠هـ. انظر: السير ٨/ ٣٨٠، و٢١/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٨) ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة ١٤٦/٤ والثبات عند الممات له ص(١٥٨) بمعناه.

والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله على المدار على القلب، وعمل القلب هو الذي ينظر فيه، وتكون النجاة به، وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عمًّا في القلب فلا فائدة فيها ولا عبر عندها.

قلت: وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر أبو نعيم (۱) أن أبا زُرْعَة (۲) كان في السَّوْق (۳)، وعنده أبو حاتم (٤)، ومحمد بن مسلم (۵)، والمنذر بن شاذان (۲)، وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبي زرعة فقالوا: يا أصحابنا تعالوا نتذاكر الحديث، فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مَخْلَدٍ أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه، وقال أبو حاتم: حدثنا بُنْدَارٌ حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه، عن صالح بن أبي ولم يجاوزه، والباقون سكوت، فقال أبو زرعة وهو في السَّوْق: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عرب عن كثير بن مُرّة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال

<sup>(</sup>۱) لم أجده في الحلية، وذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات ص(١٦١)؛ وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) عُبَيْد الله بن عبد الكريم، أبو زُرْعة الرازي، الإمام سيد الحفاظ، مات سنة ٢٦٤ه، وذكر الذهبي حكايته هذه في ترجمته. انظر: السير ١٣/٦٥.

<sup>(</sup>٣) أي: في حال نزع الروح. انظر: الصحاح ١٥٠٠/٤.

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي، الإمام الحافظ الناقد، توفي سنة ٢٧٧هـ. سير أعلام النبلاء ٢٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن عثمان، أبو عبد الله بن وارة الرازي، أحد الأعلام، توفي سنة ٢٧٠هـ. السير ٢٨/١٣.

<sup>(</sup>٦) المنذر بن شاذان، أبو عمرو، من أهل الري، سمع منه ابن أبي حاتم. انظر: الإرشاد ٢/ ٦٧٣ للخليل بن عبد الله القزويني.

= [ { { \ } { \ } }

رسول الله ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (١). وفي رواية: «حرَّمه الله على النار»(٢)، وتُوفي كَلَلهُ.

ويروى عن عبد الله بن شُبْرُمة (٣) أنه قال: دخلت مع عامر الشّعْبي (٤) على مريض نعوده فوجدناه لُمّا (٥) به ورجل يلقنه الشهادة يقول له: قل: لا إله إلا الله وهو يكثر عليه، فقال له الشعبي: ارفق به، فتكلم المريض وقال: إن تلقّني أو لا تلقّني فإني لا أدعها، ثم قرأ: ﴿وَأَلْزَمُهُمْ صَكِلِمَةُ النَّقُوى وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا الله [الفتح: ٢٦]، فقال الشعبي: الحمد لله الذي أنجا صاحبنا هذا (٢٠).

قلت: لا بد من تلقين الميت، وتذكيره الشهادة وإن كان على غاية من التيقظ.

## بَابِع ﴿

## من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير وكيف الدعاء للميت إذا مات وفي تغميضه

مسلم (٧) عن أم سلمة على قالت: قال رسول الله على: "إذا

<sup>(</sup>۱) تقدم ص(٤٥) أن الحديث من رواية أبي داود في السنن، وأشار الحاكم في مستدركه بعد أن أورد هذا الحديث إلى حكاية أبي زرعة ٦٧٨/١ ح١٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) روى الطبراني في الكبير نحوه ٢٧/١٨ -٤٦.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن شُبْرُمة، فقيه العراق، أبو شبرمة، حدّث عن أنس بن مالك، والشعبي والحسن البصري وغيرهم، وحدث عنه الثوري وابن المبارك وغيرهم، توفي سنة ١٤٤٤ه. السير ٦/٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) عامر بن شَراحيل، الإمام، أبو عمرو الهمداني ثم الشّعْبي، توفي سنة ١٠٤هـ. السير ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٥) الإلمام: النزول، وألمّ به أي: نزل به \_ الموت \_. الصحاح ٢٠٣٢/٥.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٣٦).

<sup>(</sup>۷) في صحيحه ۲۳۳/۲ ح٩١٩.

حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون، قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي على فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، قالت: فقلت، فأعقبني الله مَن هو خير لي منه رسول الله على .

وعنها قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قُبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه»(١).

### فَضَّلُ ا

قال علماؤنا (۲): قوله الله: «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً»، أمر ندب وتعليم بما يقال عند الميت والمريض وإخبار بتأمين الملائكة على دعاء من هناك؛ ولهذا استحبّ العلماء أن يحضر الميت الصالحون، وأهل الخير حالة موته ليذكروه، ويدعوا له ولمن يخلفه ويقولوا خيراً، فيجتمع دعاؤهم، وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت، ومن يصاب به، ومن يخلفه.

\* \* \*

أخرجه مسلم ۲/ ۱۳۶ ح ۹۲۰.

<sup>(</sup>٢) القائل هو: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ٢/ ٥٧١ ـ ٥٧٢.

## آباب عبنه الم

#### وما يقال عند التغميض

ابن ماجه (۱) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيراً، فإن الملائكة تؤمِّن على ما قال أهل البيت».

قال أبو داود (٢): وتغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح، سمعت محمد بن محمد المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة وكان رجلاً عابداً في حالة عابداً يقول: غمضت جعفر المعلم، وكان رجلاً عابداً في حالة الموت فرأيته في منامي يقول: أعظم ما كان عليَّ تغميضك لي قبل أن أموت.

## تبان ۱۹

#### ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته وجلساؤه في الدنيا وما يخاف من سوء الخاتمة

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي الخرقة لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده، لا بعد، لا بعد فعل ذلك مراراً فقلت له: يا أبه أي شيء ما يبدو منك؟ فقال: الشيطان قائم بحذائي عاضٌ على أنامله يقول: يا أحمد فُتَّني، وأنا أقول: لا بعد، لا بعد حتى أموت (٣).

<sup>(</sup>۱) في سننه ١/٧٦١ ـ ٤٦٨ ح١٤٥٥؛ وأحمد ١٢٥/٤ ح١٧١٦؛ والطبراني في الكبير ١/١٧١ ح٢١٦٨. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ١/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ح١١٩٠.

<sup>(</sup>۲) فی سننه ۳/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات له ص(١٦٠).

وروى ابن المبارك<sup>(۱)</sup> أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: «ما من ميت<sup>(۲)</sup> إلا يعرض عليه أهل مجالسه<sup>(۳)</sup> الذين كان يجالس<sup>(٤)</sup>، إن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر».

وقال الربيع<sup>(٥)</sup> بن سَبْرَةَ بن معبد الجهني وكان عابداً بالبصرة: أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل: لا إله إلا الله، قال: اشرب واسقني<sup>(٦)</sup>.

وقيل (٧) لرجل بالأهواز: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: دَهُ يَازْدَهُ دَوَازْدَهُ، تفسيره عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، كان هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا التفسير أبو محمد عبد الحق (٨).

قال الربيع: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان قل: لا إله إلا الله، فجعل يقول:

يا رُبَّ قائلة يوماً وقد لَغِبَتْ (٩) كيف الطريقُ إلى حمام مِنجَاب (١٠)

<sup>(</sup>١) في الزهد له ص(٣٢٩) ح٩٣٩؛ وذكره أبو نعيم في الحلية ٣/٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) في (الزهد): ما من ميت يموت.

<sup>(</sup>٣) وفي (الزهد): مجلسه.

<sup>(</sup>٤) (الذين كان يجالس): ليست في (الزهد).

<sup>(</sup>٥) الربيع بن سبرة: روى عن أبيه وكانت لأبيه صحبة، روى الزهري عن الربيع بن سبرة، وكان ثقة. الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/٢٥٢؛ وتقريب التهذيب ص(٢٠٦) رقم ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١٧٨).

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١٧٨).

<sup>(</sup>٨) في كتابه العاقبة ص(١٧٩).

<sup>(</sup>٩) اللغوب: التعب والإعياء. انظر: الصحاح للجوهري ١/٢٠٠.

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(١٧٨).

قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد (١٠): هذا رجل استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله، فقاله عند الموت.

وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية في كتاب العاقبة (٢) له فقال: وهذا الكلام له قصة: وذلك أن رجلاً كان واقفاً بإزاء داره وكان بابه يشبه باب حمام، فمرَّت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال لها: هذا حمام منجاب، وأشار إلى داره فدخلت الدار، ودخل وراءها، فلما رأت نفسها معه في داره وليس بحمام، وعلمت أنه خدعها، فأظهرت له البِشرَ والفرح باجتماعها معه على تلك الخلوة وفي تلك الدار، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا، وتقر به أعيننا، فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين، وبكل ما تشتهين، فخرج وتركها في الدار ولم يقفلها، وتركها محلولة على حالها ومضى وأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثراً، فهام الرجل بها، وأكثر الذكر لها، والجزع عليها، وجعل يمشي في الطريق والأزقة وهو يقول:

يا رُبَّ قائلة يوماً إذا بلغت أين الطريق إلى حمام منجاب وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول:

قرنان (٣) هلَّا جعلت لها إذ ظفرت بها حرزاً على الدار أو قفلاً على الباب

فزاد هيمانه، واشتد هيجانه ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما ذكر. فنعوذ بالله من الفتن والمحن.

<sup>(</sup>۱) الفقيه الحنبلي المعروف بالنجاد، كانت له حلقتان إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب الإمام أحمد، والأخرى لإملاء الحديث، سمع من أبي داود السجستاني، توفي سنة ٣٤٨هـ. تاريخ بغداد ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>۲) ص (۱۷۹ ـ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) (قرنان): ليست في العاقبة، والقرنان هما: ضفيرتا المرأة. الصحاح ٦/٢١٧٩.

قلت: ومثل هذا في الناس كثير ممن غلب عليه الاشتغال بالدنيا، والهم بها، أو بسبب من أسبابها، حتى قد حُكِي لنا أن بعض السماسرة (١) جاء عند الموت فقيل له: قل: لا إله إلا الله، فجعل يقول: ثلاثة ونصف، أربعة ونصف، غلبت عليه السمسرة.

ولقد رأيت بعض الحُسّاب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب.

وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والجِنَان (٢) الفلاني اعملوا فيه كذا وكذا (٣).

وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله، فجعل يقول: عَقْلُكَ (٤) الحمارة.

وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله، فجعل يقول: البقرة الصفراء. غلب عليه حبها والاشتغال بها، نسأل الله السلامة، والممات على الشهادة بمنّه وكرمه.

ولقد حكى ابن ظفر (٥) في كتاب النصائح (٦) له: كان يونس بن عبيد (٧) بزازاً، وكان لا يبيع في طرفي النهار، ولا في يوم غيم، فأخذ يوماً

<sup>(</sup>۱) السمسار: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) جمع جنة، وهي: البستان. لسان العرب ٩٩/١٣ ـ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(١٧٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل المعنى: حبسُك الحمارة. الصحاح ٥/١٧٦٩.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن محمد بن ظفر، أبو هاشم الصقلي، الواعظ، له نظم وتصنيف، مات سنة ٥٦٥ه. سير أعلام النبلاء ٢٠/٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعاً ولا مخطوطاً.

<sup>(</sup>۷) لعله يونس بن عبيد بن دينار العبدي، من صغار التابعين وفضلائهم، وممن اشتهر بالورع، توفي سنة ١٤٠هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٨٨٨٠.

ميزانه فرَضَّه بين حجرين، فقيل له: ألا أعطيت الصانع فأصلح فساده، فقال: لو علمت فيه فساداً لما أبقيت من مالي قوت ليلة، قيل: فلِمَ كسرته؟! قال: حضرت الساعة رجلاً احتُضِر فقلت له: قل: لا إله إلا الله فامتغص (۱) فألححت عليه، فقال: ادع الله لي، فقال: هذا لسان الميزان على لساني يمنعني من قولها، قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: نعم، قلت: وما كان عملك به؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقاً في علمي، غير أني كنت أقيم المُدة فلا أفتقده ولا أختبره، فكان يونس بعد ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان، ويزن بيده وإلا لم يبايعه (٢).

## آبان منه

#### في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم

وفي البخاري (٧) عن سهل بن سعد هله عن النبي الله: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه

<sup>(</sup>۱) وامتغص، من المغْص وهو: تقطيع في المعي ووجع. انظر: الصحاح ٣/ ١٠٥٧. قلت: ويحتمل أنها تصحفت من: فامتعض، أي: شق عليه وأوجعه. انظر: لسان العرب ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) هذا غلو في الورع يفضي إلى المشقة والعنت للمشتري والبائع.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٠٤٢/٤ ح رقم ٢٦٥١.

<sup>(</sup>٤)(٥) في صحيح مسلم: الزمن.

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: ثم يختم له عمله بعمل.

<sup>(</sup>۷) في صحيحه ٦/٣٣٦ ح رقم ٦٢٣٣.

من أهل النار، وإنما(١) الأعمال بالخواتيم».

قال أبو محمد عبد الحق: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سُمع بهذا ولا علم به والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه (٢) الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، ثم العياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيماً ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه؛ فيكون ذلك سبباً لسوء خاتمته، وشؤم عاقبته (٣)، كإبليس الذي عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض واتباع هواه (٤)، وبرصيصاً العابد الذي قال الله في حقه: ﴿كَمَنُلُ الشَيْطَنِ إِذْ قَالَ الله ني حقه: ﴿كَمَنُلُ النَّيْطَنِ إِذْ قَالَ الله ني حقه: ﴿كَمَنُلُ

ويروى: أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجداً (٢) للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوماً المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار، فقالت له: ما شأنك؟! ما تريد؟! فقال: أنت أريد، قالت: لماذا؟ قال: قد

<sup>(</sup>۱) (وإنما): ليست في هذه الرواية من صحيح البخاري، وهي موجودة في جميع نسخ التذكرة، وتوجد كلمة (وإنما) في رواية أخرى لصحيح البخاري مختلفة الألفاظ عن الرواية التي أوردها المصنف ولكنها متفقة المعنى وفي آخرها: «وإنما الأعمال بخواتيمها». انظر: صحيح البخاري ٥/ ٢٣٨١ ح١١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الاصطلام: الاستئصال. الصحاح ٥/١٩٦٧.

<sup>(</sup>٣) نهاية كلام أبي محمد عبد الحق. انظر: العاقبة ص(١٨٠ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ٩/ ١٢٠. (٥) انظر: تفسير الطبري ٢٨/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في (العاقبة): يلزم مسجداً.

سبيتِ لبِّي، وأخذت بمجامع قلبي، قالت: لا أجيبك إلى ريبة، قال لها: أتزوجك، قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك، قال لها: أتنصَّر، قالت: إن فعلت أفعل، فتنصَّر ليتزوجها وأقام معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلا هو بدينه، ولا هو بها، ونعوذ بالله، ثم نعوذ بالله ".

وروي<sup>(۲)</sup> أن رجلاً علق بشخص وأحبه فتمنَّع عنه واشتدّ نفاره، فاشتدّ كلف<sup>(۳)</sup> البائس إلى أن لزم الفراش فلم تزل الوسائط تمشي بينهما حتى وعد بأن يعوده، فأخبر بذلك ففرح واشتدّ سروره وانجلى عنه بعض ما كان يجده، فلما كان في بعض الطريق رجع وقال: والله لا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فأخبر بذلك البائس المسكين فسُقط في يديه ورجع إلى أشد ما كان به وبدت علامات الموت وأماراته، قال الراوي<sup>(٤)</sup>: فسمعته يقول في تلك الحال يقول<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الرواية أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٨١).

<sup>(</sup>۲) الراوي هو الحميدي صاحب المستخرج على الصحيحين في كتابه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص(١٣٤)، قال: حدّثه أبو محمد بن حزم الأندلسي قال حدثه ـ من شهد القصة ـ ثم ذكر القصة بأوسع مما ذكر المصنف؛ وذكر ابن حزم طرفاً منها في كتابه طوق الحمامة ص(١١٣)؛ وذكرها أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٨٠).

<sup>(</sup>٣) في الصحاح ١٤٢٣/٤: يقال: كَلِفْتُ بهذا الأمر، أي: أُولِعْتُ به.

<sup>(</sup>٤) محمد بن خطاب، شيخ الهالك: أحمد بن كليب. انظر: جذوة المقتبس ص (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) القائل هو: أحمد بن كُليب الشاعر. انظر: جذوة المقتبس للحميدي ص(١٣٤)؛ والبداية والنهاية لابن كثير ٤٠/١٢. قال ابن كثير بعد أن أورد هذه القصة: وهذه زلة شنعاء وعظيمة صلعاء، وداهية دهياء، ولولا أن هؤلاء =

سلام يا راحة العليل وبرد ذل المدنف<sup>(۱)</sup> النحيل رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق<sup>(۲)</sup> الجليل<sup>(۳)</sup>

قال: فقلت له: يا فلان اتق الله، فقال: قد كان، فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه، فنعوذ بالله من سوء العاقبة، وسوء الخاتمة.

قال المؤلف: روى البخاري(٤) عن سالم عن عبد الله قال: «كان

الأئمة ذكروها ما ذكرتها، ولكن فيها عبرة لأولي الألباب وتنبيه لذوي البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته وعافيته، وأن يستعيذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات، إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) المدنف بمعنى: المريض الملازم. انظر: الصحاح ٤/ ١٣٦١ ـ ١٣٦١.

<sup>(</sup>۲) قال ابن القيم في العشق وأقسامه: وتارة يكون كفراً، كمن اتخذ معشوقه ندًّا؛ يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضى معشوقه على رضى ربه، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وربما صرّح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه - ثم ذكر البيت السابق - فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي: كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص(٢١٩ - ٢٢٠) باختصار.

<sup>(</sup>٣) أول البيت يكذب آخره، فلو كان صادقاً في إجلاله لخالقه لما قدّم رضى المخلوق على رحمة الخالق. وقد جاءت هذه الأبيات باختلاف عما في مصادر الترجمة، ففي جذوة المقتبس والبداية والنهاية كما يلي:

أَسْلَمُ يا راحة العليل رفقاً على الهائم النحيل وَصْلُكَ أَسُهِى إلى فوادي مِن رحمة الخالق الجليل وأَسْلَمُ هذا هو الذي افتتن به المذكور المخذول.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٦/١٩١٦ ح رقم ١٩٥٦.

كثيراً ما كان (١) النبي على يحلف: لا ومقلب القلوب»، ومعناه: يصرفها أسرع من مرّ الريح على اختلافٍ في القبول والرد والإرادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف. وفي التنزيل: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال مجاهد (٢): المعنى يحول بين المرء وقلبه حتى لا يدري ما يصنع (٣). بيانه: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ [ق: ٣٧] أي: عقل، واختار الطبري (٤): أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى بأنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئة الله على (٥).

وقالت عائشة والله على النبي الله يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك»، فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى؟ قال: «وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار، إذا أراد أن يقلب قلب عبده قلبه»(٦).

<sup>(</sup>١) في البخاري: أكثر ما كان.

<sup>(</sup>٢) مجاهد بن جبر، شيخ القراء والمفسرين، أبو الحجاج المكي أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس رفيها، مات سنة ١٠٤ه. السير ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري عن مجاهد ٦/ ٢١٥. وفي تفسير مجاهد: حتى يتركه لا يعقل ص(٢٦١).

<sup>(</sup>٤) محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام العلم صاحب التصانيف منها: التفسير، والتاريخ، وتهذيب الآثار، وغير ذلك، توفي سنة ٣١٠هـ. السير ٢٦٧/١٤.

<sup>(</sup>٥) الذي اختاره الطبري في تفسيره قوله: يعني لمن كان له عقل من هذه الأمة فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي حلّ بهم من العذاب ٤٣٢/١١.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث روي عن عائشة ﴿ بَالْفَاظُ مَخْتَلَفَة، وَلَكُنَ أَقْرِبُهَا لَمَا أُورِدُهُ الْمُؤْلُفُ رُوايَةً أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدُ ٦/ ٢٥٠ ح رقم ٢٦١٧٦ وليس فيها لفظ: =

قال العلماء (۱): وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، والإرادة غير مغالبة، فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك؛ فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه خلق ربك وفضله الدارِّ عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم (۱)، فأصبحت وزهرها يابس هشيم، أو هبت عليها الربح العقيم، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشترق (۱) سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم.

وروى النسائي<sup>(١)</sup> عن عثمان رضي قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبّد، فَعَلَقَتْهُ (٥) امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها

 <sup>(</sup>فهل تخشى) وفيها لفظ: (أصابع الرحمٰن) بدلاً من: (أصابع الجبار)؛ ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة أيضاً ٢/٣١٩ ح١٥٥٣، وفيه لفظ: (أتخاف وأنت رسول الله)، وليس فيه: (وما يؤمنني)، وفيه: (أصابع الرحمٰن) بدلاً من (أصابع الجبار).

<sup>(</sup>١) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٢) العميم: التام. الصحاح ٥/ ١٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) مشترق، أي: داخل في الشروق. القاموس المحيط ص(١١٥٨)، والمعنى: مضيء بنور الطاعة.

<sup>(</sup>٤) في المجتبى من السنن له ١٦٥/٨ ح رقم ٥٦٦٦؛ ورواه ابن حبان في صحيحه ١٦٨/١٢ ح رقم ٥٣٤٨؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢٨/٣ ح رقم ١١٤٧. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي ١١٤٦/٣ ـ ١١٤٧ ح

<sup>(</sup>٥) العَلَقُ: الهوى. الصحاح ١٥٢٩/٤.

فطفقت (۱) كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام، وباطية (۲) خمر، فقالت: والله إني ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع عليَّ، أو تشرب من هذا الخمر كأساً، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقني من هذا الخمر فسقته كأساً، قال: زيدوني، فلم الغلام، قال: فاسقني من هذا الخمر فسقته كأساً، قال: زيدوني، فلم يرمُ (۳) حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه». ويروى أن رجلاً أسيراً مسلماً وكان حافظاً للقرآن خص بخدمة راهبين فحفظا منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته، فأسلم الراهبان وتنصر المسلم، وقيل له: ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه، قال: لا أرجع إليه أبداً فقتل، وفي الخبر قصة والحكايات في هذا الباب كثيرة، فنسأل الله السلامة والموت على الشهادة.

#### وأنشدوا (٤):

قد جرت الأقلام في ذا<sup>(٥)</sup> الورى فمن سعيد وشقي ومن ومن عزيز رأسه في السُّها<sup>(٢)</sup> ومن صحيح شيّدت أركانه كل على منهاجه سالك

بالختم من أمر العليم الحكيم من أمر العليم الحكيم مُثرٍ من المال وعارٍ عديم ومن ذليل وجهه في التخوم (٧) وآخر واهي المباني سقيم ذلك تقدير العزيز العليم

<sup>(</sup>١) طفق: جعل. الصحاح ١٥١٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الباطية: إناء وهو الناجود. الصحاح ٢/٢٨١. والناجود: كل إناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها. الصحاح ٢/٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) لم يرم: أي: لم يبرح. الصحاح ١٩٣٩/٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو محمد هذه الأبيات في العاقبة ص(١٧٣).

<sup>(</sup>٥) «ذا»: اسم إشارة للمذكر، والمراد في هذا الورى، أي: هذا الخلق.

<sup>(</sup>٦) السُّها: كوكب خفي. الصحاح ٢٣٨٦/.

<sup>(</sup>٧) التخوم: معالم الأرض، وحدودها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١٨٣/١.

وقال الربيع(١): سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول(٢):

ما شئتَ كان وإنْ لم أشأ وما شئتُ إنْ لم تَشأ لم يكن خلقتَ العبادَ على ما علمتَ ففي العلم يجري الفتى والمُسن على ذا مننتَ وهذا خذلتَ وهذا أعنتَ وذا لم تُعِن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن

تَبَانِيْ عَلَيْ اللهِ

#### ما جاء في رسل الموت قبل الوفاة

في البخاري (٣) عن أبي هريرة رضي عن النبي عليه قال: «أعذرَ الله إلى امرئ أخّر أجله حتى بلّغه ستين سنة».

يقال: أعذر في الأمر: أي بالغ فيه، أي أعذر غاية الإعذار بعبده الذي لا إعذار بعده، وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم ليتم حجته عليهم ﴿وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، قال: ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٧] قيل: هو القرآن، وقيل: هو الرسل إليهم، وعن ابن عباس في وعكرمة (٤) وسفيان (٥) ووكيع (٢) والحسين ابن

<sup>(</sup>۱) الربيع بن سليمان المرادي، أبو محمد، الفقيه، صاحب الشافعي وناقل علمه، توفى سنة ۲۷۰هـ. سير أعلام النبلاء ٥٨٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد ص(١٦٢)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ٢٠٢/٤، ونسباه إلى الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ٥/ ٢٣٦٠ ح رقم ٢٠٥٦.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله القرشي مولاهم الحافظ المفسر العلّامة البربري الأصل، حدّث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم، مات سنة ١٠٤هـ. سير أعلام النبلاء ٥/١٢.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن عيينة والذي عينه هنا هو ابن كثير في تفسيره وعزا إليه هذا القول ٣/٥٦٧، وهو الإمام الكبير حافظ عصره أبو محمد ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالى الكوفى، مات سنة ١٩٨ه. السير ٨/٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي، الإمام الحافظ، أحد الأعلام، مات سنة

الفضل (١) والفراء (٢) والطبري (٣): هو الشيب؛ فإنه يأتي في سن الاكتهال (٤) فهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب.

قال:

رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير وقال آخر:

فقلت لها المشيب نذير عمري ولست مسوِّداً وجه النذير وللقاضي منذر بن سعيد البلوطي (٥):

كم تصابى وقد علاك المشيب وتعامى عمداً وأنت اللبيب كم تصابى وقد أتاك نذير وشهاب<sup>(٦)</sup> الحِمَام منك قريب

= ۱۹۷هـ السير ۹/ ۱۶۰

<sup>(</sup>۱) الحسين بن الفضل بن عُمير العلّامة، المفسر اللغوي المحدّث، أبو علي الكوفي، مات سنة ۲۸۲هـ. السير ۱۳/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكريا، الأسدي مولاهم الكوفي النحوي، صاحب الكسائي، للفراء كتاب (البهي) في حجم (الفصيح) لثعلب، مات بطريق الحج سنة ٢٠٧ه.

<sup>(</sup>٣) ذكر الماوردي حكاية قول الفراء والطبري في تفسيره النكت والعيون ٤/ ٤٧٦، والذي يظهر من قول الطبري أنه يرجح أن النذير هو: النبي على انظر: تفسيره ١٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) الكَهْلُ: الرجلُ إذا وَخَطه الشيب. لسان العرب ٢٠٠/١١.

<sup>(</sup>٥) أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها محققاً، وخطيباً مفوهاً، ولبيباً شاعراً، من تصانيفه: الإنباه عن الأحكام من كتاب الله، وكتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة، توفي سنة ٣٥٥هـ. السير ١٦/

<sup>(</sup>٦) كلمة: شهاب، من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقري ١/ ٣٧٥ وهي من نسخة أخرى للكتاب غير التي اعتمدها المحقق، =

يا مقيماً قد حان منه رحيل إن للموت سكرة فارتقبها كم تثوي (١) حتى تصير رهيناً بأمور المعاد أنت عليم وتذكر يوماً تحاسب فيه ليس في ساعة من الدهر إلا وله أيضاً كَلَّهُ (٣):

ثلاث وستون قد جزتها وحلَّ عليك نذير المشيب تمر لياليك مرَّا حثيثاً فلو كنت تعقل ما ينقضي فما لك ويحك لا تستعد<sup>(1)</sup> أترغب عن فجأة المنون فإما إلى جنة أزلفت

بعد ذاك الرحيل يوم عصيب لا يداويك إذا أتتك طبيب ثم تأتيك دعوة فتجيب فاعملن جاهداً لها يا أريب(٢) إن تذكرته فسوف تنيب للمنايا عليك فيها رقيب

ف ماذا تؤمل أو تنتظر فما ترعوي أو فما تنزجر وأنت على ما أرى مستمر من العمر لاعتضت خيراً بشر لدار المقام ودار المقر وتعلم أن ليس منها وزر وإما إلى سقر تستعر

قال الأزهري(٥): معناه: أن الحمَّى رسول الموت، أي كأنها

والتي اعتمدها، جاء فيها: أن سيأتي الحمام، واخترت ما في النسخة
 الأخرى لقرب رسمها مما في الأصل.

<sup>(</sup>١) تثوي، بمعنى: الإقامة بالمكان، انظر: الصحاح ٢٢٩٦/٦.

<sup>(</sup>٢) الأريب: العاقل. الصحاح ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) عزا صاحب نفح الطيب الأبيات لأبي الوليد بن حزم ٣/٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) في (نفح الطيب): لا تستعد إذن.

<sup>(</sup>٥) العلّامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري، كان رأساً في اللغة والفقه، ثقة ثبتاً ديّناً، له كتاب تهذيب اللغة وكتاب في التفسير والأسماء والصفات وغير ذلك، توفي سنة ٣٧٠هـ. السير ٣١٥/١٦.

تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه (١).

وقيل: موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان، وذلك إنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان<sup>(٢)</sup>.

قال:

وأراك تحملهم ولست تردهم وكأنني بك قد حُمِلت ولم تُرَدّ وللفقيه أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين (٣) كَثَلَلهُ:

الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن في غفلة عما يراد بنا لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا سقاهم الموتُ كأساً غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا(٤)

وقيل: كمال العقل<sup>(٥)</sup>، الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به بين الحسنات والسيئات، فالعاقل يعمل لآخرته، ويرغب فيما عند ربه، فهو نذير والنذير بمعنى الإنذار، والإنذار والإعذار قريب بعضه من بعض، وأكبر الإعذار إلى بنى آدم بعثة الرسل إليهم، ثم الشيب، أو

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة للأزهري ١٦٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القولَ الماوردي في تفسيره ٤٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو عبد الله بن محمد بن عيسى الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة، تبحّر في العلم وصنّف في الزهد والرقائق، وقال الشعر الرائق، من تصانيفه: اختصار المدونة، ومنتخب الأحكام، وأصول السنّة، وأدب الإسلام، وغير ذلك، توفي سنة ٣٩٩ه. السير ١٨٨/١٧.

<sup>(</sup>٤) عزاها صاحب نفح الطيب أيضاً لابن أبي زمنين ٣/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) ما زال المصنف يورد الأقوال في معنى النذير، وهذا القول للماوردي في تفسيره ٤٧٦/٤.

غيره كما بيّنًا. وجعلَ الستين غاية الإعذار؛ لأن الستين قريب من معترك العباد وهو سن الإنابة، والخشوع، والاستسلام لله، وترقب المنية ولقاء الله، ففيه إعذار بعد إعذار، وإنذار بعد إنذار: الأول: بالنبي على والثاني: بالشيب وذلك عند كمال الأربعين. قال الله تعالى: ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِي آنَ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ الاحقاف: ١٥، فذكر الله على أن من بلغ الأربعين فقد آن له أن يعلم مقدار نِعَم الله عليه وعلى والديه، ويشكرهما.

تنبيه: هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليهم مرة بعد أخرى، وكان هذا لطفاً بالخلق؛ ولينفذ القيام عليهم بالحق.

يُحْكى عن بعض العلماء كان يميل إلى الراحات كثيراً، وكان يخلو في بستان له بأصحاب فلا يأذن لأحد سواهم، فبينا هو في البستان رأى شخصاً يتخلل الشجر، فغضب وقال: من أذن لهذا؟! وجاء الرجل فجلس أمامه، وقال: ما ترى في رجل ثبت عليه حق فزعم أن له مَدَافِع (۱) تدفعه عنه، فقال: يَتَلَوّمُ له (۲) الحاكم بقدر ما يرى، قال السائل: قد ضرب له الحاكم آجالاً فلم يأت بمنفعة له، ولا أقلع عن اللَّدُدِ (۳)، والمدافعة. قال: يقضي عليه، قال: فإن الحاكم رفق به، وأمهله أكثر من خمسين سنة. فأطرق الفقيه، وتحدّر عرق وجهه. وذهب السائل، ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل، فقال البواب: ما دخل إليكم ولا خرج من عندكم أحد. فقال لأصحابه: انصرفوا، فما كان يرى إلا في مجلس يُذكر فيه العلم.

<sup>(</sup>۱) جمع: مَدْفَع، والمراد موانع تمنعه من الموت. انظر: القاموس المحيط ص(٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) والتَلَوّم: الانتظار والتمكّث. الصحاح ٥/٢٠٣٤.

<sup>(</sup>٣) التلدد، واللَّدَدُ: شدة الخصومة. الصحاح ٢/٥٣٥.

## بَابِع ﴿ وَابِهُ اللَّهِ اللَّ

#### في التوبة وبيانها وفي التائب من هو

في الحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرْ"، خرّجه الترمذي (١)، أي عند الغرغرة، وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه من رحمة، أو هوان ولا تنفع حينئذ توبة، ولا إيمان كما قال في محكم البيان: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بُأْسَنَا ﴾ [غافر: ٨٥]، وقال: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْكَنَ ﴾ [النساء: ١٨]. فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح، وإنما يغرغر إذا انقطع يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح، وإنما يغرغر إذا انقطع الوتين (٢)، فشخص من الصدر إلى الحلق فعندها المعاينة وعندها الوتين (٢)، فشخص من الصدر إلى الحلق فعندها المعاينة وعندها والغرغرة وهو معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَكَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء: ١٧]. والغرغرة وهو معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَكَ مِن قَرِيبٍ الله والموت أَلَى المرض والموت أَلَى السدي: ﴿مِن قَرِيبٍ ﴿ قبل المرض والموت ﴿ المَوسَ وَلِيبٍ ﴿ الله عَنْ الْعَرْضُ والموت ﴿ الله عَنْ الْعَرْضُ وَلِيبٍ ﴾ : قبل المرض والموت (٣).

وقال أبو مجلز (٤)، والضحاك (٥)، وعكرمة، وابن زيد (٦) وغيرهم:

<sup>(</sup>۱) رواه في جامعه ٥٤٧/٥ ح رقم ٣٥٣٧. قال الألباني: حسن. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/ ١٧٥ ح٢٨٠٢.

<sup>(</sup>٢) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. الصحاح ٢٢١١/٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبرى في تفسيره ٣/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) أبو مجلز، واسمه لاحق بن حميد السدوسي، مات بالكوفة سنة ١١٠ه قبل الحسن بقليل، مشاهير علماء الأمصار لأبي حاتم البستي ١/٩١؛ الكنى للبخاري ص(٩٠)، ملحق بالتاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٥) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد صاحب التفسير، توفي سنة ١٠٢هـ. السير ٥٩٨/٤.

<sup>(</sup>٦) عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم العمري المدني، كان صاحب تفسير وقرآن، جمع تفسيراً في مجلد، وكتاباً في الناسخ والمنسوخ، توفي سنة ١٨٢هـ.

قبل المعاينة للملائكة والسَّوْق(١)، وأن يغلب المرء على نفسه.

ولقد أحسن محمود الوراق(٢) حيث قال:

قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلَقَ (٣) النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن

وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من المذنب من غير إصرار، والمبادرة في الصحة أفضل، وألحق لأمله من العمل الصالح، والبعد كل البعد: الموت، وأما ما كان قبل الموت فهو قريب عن الضحاك(٤) أيضاً.

وعن الحسن لما أهبط إبليس قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده، قال الله تعالى: فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه (٥).

والتوبة فرض على المؤمنين باتفاق ثقات المسلمين لقوله: ﴿وَتُوبُواۤ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آیُهُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ تُوبُوّاً إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ نَصُوعًا﴾ الآية [التحريم: ٨].

<sup>=</sup> السير ٨/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>١) أقوال هؤلاء العلماء أوردها ابن جرير الطبرى في تفسيره ٣/ ٦٤٣ \_ ٦٤٣.

<sup>(</sup>۲) محمود بن الحسن الورّاق البغدادي الشاعر، روى عنه ابن أبي الدنيا وأبو العباس بن مسروق، مات في خلافة المعتصم. تاريخ بغداد ۱۳/۸۳؛ السير ۲۱/۱۱.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ص٢٥٩ القسم الثاني، والعَلَق: الهوى، والمراد: هوى النفوس، والله أعلم. انظر: الصحاح ١٥٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ذكر قوله البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٤٠٠ - ٧٠٧٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري في تفسيره بنحوه ٣/٦٤٣؛ وذكره ابن المبارك في الزهد عن أبى قلابة ص(٣٦٩).

ولها شروط أربعة:

- ١ \_ الندم بالقلب.
- ٢ ـ وترك المعصية في الحال.
- ٣ ـ والعزم على أن لا يعود لمثلها.
- ٤ ـ وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفاً منه لا من غيره (١).
   فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة.

وقد قيل من شروطها: الاعتراف بالذنب، وكثرة الاستغفار الذي يحل عقد الإصرار ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من قال بلسانه: استغفر الله، وقلبه مصرّ على معصيةٍ فاستغفاره ذاك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر(٢).

وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار (٣).

قال المؤلف كِثَلَثُهُ: هذا يقوله في زمانه فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبّاً على الظلم مُصراً عليه لا يقلع والسُّبْحَةُ (٤) في يده

<sup>(</sup>١) وهذا الشرط يتضمن أن تكون التوبة خالصةً لله تعالى، فلا يتوب من المعصية تحسيناً لسمعته في المجتمع، أو خوفاً من العقوبة، إنما يتوب مبتغياً بتوبته وجه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) قال ابن أبي العز: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة، وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. اه. شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١/٣١٣ عن رابعة العدوية.

<sup>(</sup>٤) قال الجوهري: السُّبْحَة بالضَم: خَرَزَاتٌ يُسبَّح بها. الصحاح ٢٧٢/١. يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: إن مَن وقف على تاريخ اتخاذ السُّبْحة، وأنها =

زاعماً أنه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف، وممن اتخذ آيات الله هزواً وفي التنزيل: ﴿وَلَا نَنَاخِذُوا مَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣١].

وروي عن علي ظليه وقد رأى رجلاً قد فرغ من صلاته وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك سريعاً، فقال له: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين<sup>(۱)</sup>، وتوبتك تحتاج إلى توبة، قال: يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة، ولتضييع الفرائض الإعادة، ورد المظالم إلى أهلها، وإذابة النفس في الطاعة كما أذابها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذاقها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحك ضحكة.

وقال أبو بكر الورّاق<sup>(٢)</sup>: التوبة أن تكون نصوحاً وهو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خُلِّفوا.

وقيل: التوبة النصوح هي: رد المظالم، واستحلال الخصوم، وإدمان الطاعات، وقيل غير هذا.

وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفر، أو غيره: فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على سالف كفره، وليس مجرد الإيمان نفس توبته (٣)،

<sup>=</sup> من شعائر الكفار من البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم، وأنها تسربت إلى المسلمين من معابدهم علم أنها من خصوصيات معابد الكفرة، وأن اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة، وهذا ظاهر بحمد الله.اهد. السُّبْحَة تاريخها وحكمها ص(١٠١).

<sup>(</sup>١) إلى هنا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/٧٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام المحدَّث أبو بكر، محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الورّاق، مات سنة ١٣٧ه.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر، فيغفر له الذنوب التي =

وغير الكفر إما حق لله وإما حق لغيره، فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك، غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة، والصوم، ومنها ما أضاف إليها كفارة: كالحنث في الأيمان وغير ذلك. وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقها، فإن لم يوجدوا تصدق عنهم، ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعساره فعفو الله مأمول، وفضله مبذول: فكم ضمن من التبعات، وبدل من السيئات بالحسنات، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحات، ويستغفر لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات.

فإذا كملت التوبة على الشروط التي بيّنًا يقبلها الله بكرمه، وأنسى حافظيه، وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه، قال الله تعالى: ﴿وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱلْهَتَدَىٰ ﷺ [طه: ٨٦].

والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة والرجل الذي قتل مائة نفس وسأل هل له من توبة، فقال له العالم: «من يحول بينك وبينها (۱) انطلق إلى أرض بني فلان فإن بها ناساً صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء...»، الحديث

فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان:
 أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله ﷺ: «الإسلام يهدم ما كان قبله».
 رواه مسلم ١١٢/١ ح١٢١ مع قوله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدِّ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

والقول الثاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر، وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص. اه. مجموع الفتاوى ٣٢٣/١٠ ـ ٣٢٤، ولمزيد من البيان انظر المرجع السابق؛ وشرح النووي على صحيح مسلم ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم: بينه وبين التوبة.

خرّجه مسلم (١) في الصحيح.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲۱۱۹/۶ ح رقم ۲۷۲٦.

<sup>(</sup>۲) ص(۰۰) ح رقم ۳۸۱؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه ۲/ ۱۶۲۰ ح۲۵۲۶؛ والبزار في مسنده ۲/ ۳۱۲ ح۱۹۲۷. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ۲/ ۶۱۸ ح۳٤۲۹.

<sup>(</sup>٣) سُليمان بن داود بن الجارود، الحافظ الكبير صاحب المسند، أبو داود الفارسي مولى آل الزبير بن العوّام، توفي سنة ٢٠٣هـ. السير ٣٧٨/٩.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢١٢٩/٢ ح رقم ٢٧٧٠.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢/ ٩٤٢ ح رقم ٢٥١٨.

<sup>(</sup>٦) محمد بن حيّان بن أحمد بن حيّان التميمي أبو حاتم البستي، الإمام الحافظ العلّامة، صاحب التصانيف منها: المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء، مات سنة ٣٥٤هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي ٣٠/٠٩.

<sup>(</sup>۷) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٥/٤٤ ح رقم ١٧٤٨. قال الأرناؤوط: في إسناده صهيب مولى العُتُوَاريين لم يُذكر فيه جرح، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. انظر تعليقه على الحديث في المرجع السابق ٥/٤٤؛ وأخرجه النسائي باختلاف يسير ٥/٨ ح رقم ٤٣٨؛ وابن خزيمة في صحيحه ١٦٣/١ ح رقم ٣١٥٠.

المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلاث مرات، ثم سكت، فأكبّ كل رجل منا يبكي حزيناً ليمين رسول الله على ثم قال: «ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق، ثم تلا: ﴿إِن جَنَّنِبُوا كَبَابِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ الله [النساء: ٣١]».

قال المؤلف: فدل القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائر، خلافاً لمن قال كلها كبائر حسب ما بيّنّاه في سورة النساء (۱)، وأن الصغائر كاللمسة، والنظرة تُكفّر باجتناب الكبائر قطعاً بوعده الصدق، وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك، لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث، ومثله ما رواه مسلم (۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» على هذا جماعة أهل التأويل، وجماعة الفقهاء وهو الصحيح في الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع عنها كما بيّنا، وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرها، وسيأتي (٣) في القصاص وأبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى.

## تبان الله

## لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يُبشر وأنه يصعد بها

ابن ماجه (٤) عن أبي هريرة رها عن رسول الله علي قال: «تحضر

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للمؤلف ٥/١٠٤.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۲۰۹/۱ ح رقم ۲۳۳. (۳) ص(۱۹۱، ۲۵۸).

<sup>(</sup>٤) في سننه ١٤٢٣/٢ ح٤٢٦٢؛ وأحمد ٢/ ٣٦٤ ح٤٥٨؛ والنسائي في الكبرى =

الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، وأبشري برَوْح وريْحَان، وربِّ راضِ غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يُعرج بها إلى السماء فيُفتح لها فيُقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان، ورب راضٍ غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى، فإذا كان الرجلُ السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغسَّاق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان، فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمةً فإنه لا يُفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر»، خرّجه (١) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح ثابت اتفق على رجاله البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده، وخرّجه عبد بن حميد (٢) أيضاً عن أبي ذئب، قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي علي قال: «إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها الروح الطيبة . . . »، فذكره .

<sup>= 7/</sup>٣٤٦ ح١١٤٤٢ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ٢٠٠/٢ ح٣٤٣٧.

<sup>(</sup>١) أي: ابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) في مسنده بنحوه. انظر ص(٤٤٤) -١٥٣٧.

مسلم (۱) عن أبي هريرة والله قال: «إذا خرجت روح العبد المؤمن (۲) تلقاها ملكان يصعدان بها، قال حماد: فذكر من طيب ريحها، وذكر المِسْكَ، قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلق به إلى ربه (۳)، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل، وأن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد: وذكر من نتنها، وذكر لعناً، ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قِبَل الأرض، قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل»، قال أبو هريرة: فرد رسول الله على «يُطة (٤) كانت عليه على أنفه هكذا.

البخاري عن عبادة بن الصامت والنبي على قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقالت عائشة أو بعض أزواجه: إنّا لنكره الموت، فقال: «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبّ إليه مما أمامه فأحبّ لقاء الله وأحبّ الله لقاءه، وإن الكافر إذا حُضر بُشّر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه»، أخرجه مسلم (٢)، وابن ماجه (٧) من حديث عائشة، وابن المبارك (٨) من حديث أنس وابن المبارك (٨) من حديث أنس وابن ماجه (٧) من حديث أنس وابن المبارك (٨) من حديث أنس وابن المبارك (٨)

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲/۲۰۲ ح۲۸۷۲.

<sup>(</sup>٢) في (صحيح مسلم): روح المؤمن.

<sup>(</sup>٣) في (صحيح مسلم): ربه عَيْلًا.

<sup>(</sup>٤) الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين. الصحاح ٣/١١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٥/ ٢٣٨٦ ح ٦١٤٢. (٦) في الصحيح ٤/ ٢٠٦٦ ح ٢٦٨٤.

<sup>(</sup>۷) في سننه ٢/ ١٤٢٥ ح٤٢٦٤؛ والترمذي في السنن ٣/ ٣٧٩ ح٢٠٦٠؛ والنسائي في المجتبى ٩/٤ ح١٨٣٤.

<sup>(</sup>٨) في الزهد له ص(٣٤٥) ح٩٧١.

#### فَضْلُكُ ۗ

هذا الحديث وإن كان مفسراً مبيناً فقد روي عن عائشة وله تفسير هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانئ (۱) وقد سألها عما سمعه من أبي هريرة: «وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر، وحشرج (۲) الصدر، واقشعر الجلد، وتشنَّجت الأصابع، فعند ذلك من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». خرّجه مسلم (۳).

وخرّج الترمذي أبواب القدر عن أنس قال: قال رسول الله عن أنس قال: قال رسول الله عن أنه عن أنه فقيل: وسول الله عن إذا أراد (ه) بعبد خيراً استعمله ، فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت»، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح (٦).

قلت: ومنه الحديث الآخر: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عَسَلَه»(٧)،

<sup>(</sup>۱) أبو المقدام الحارثي الفقيه، صاحب علي ﷺ، حدّث عن أبيه، وعلي، وعمر، وعائشة، وغيرهم، توفي سنة ٩٨هـ. سير أعلام النبلاء ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) الحشرجة: الغرغرة عند الموت، وتردد النفس. الصحاح ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) في الصحيح ٢٠٦٦/٤ ح٢٦٨٥.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٤/٠٥٠ ح٢١٤٢؛ وأخرجه أحمد ٣/١٠٦ ح١٢٠٥٠ وابن حبان في صحيحه ٢/٥٣ ح٢٤٣؛ والحاكم في مستدركه ١/٠٤٠ ح١٢٥٧، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه، وله شاهد بإسناد صحيح. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي ٢/٦٢٦ ح١٧٤١.

<sup>(</sup>٥) في (الترمذي): إذا أراد الله بعبد خيراً.

<sup>(</sup>٦) في (الترمذي): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) في غريب الأثر لابن الأثير: العسل: طيب الثناء، ومنه الحديث: "إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عسله في الناس»، أي: طيّب ثناءه فيهم ٣/ ٢٣٧.

قالوا: يا رسول الله وما عَسَلَه؟ فقال: يفتح الله له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله (١٠).

وعن قتادة (٢) في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَرَفِّحُ ۗ وَرَثِّمَانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٩]. قال: الرَّوْح: الرحمة (٣)، والريحان تتلقاه به عند الموت.

وروى ابن جريج (٤) عن النبي على أنه قال لعائشة في تفسير قوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ الله المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار الهموم والأحزان؟ ويقول: قُدُما إلى الله على، وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ فيقول: ﴿أَرْجِعُونِ ﴿ لَكُمْ لَعَلِمَ صَلِحًا ﴾ الآية [المؤمنون: ٩٩ ـ ١٠٠] (٥).

# تِنَانِيُ عَلَيْهِ

#### ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال

ابن المبارك(٦) عن أبي أيوب الأنصاري وللهيه قال: «إذا قبضت

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/٥٥ ح٣٤٢، و٢/٥٥ ح٣٤٣. قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ٢/٥٥؟ وأحمد ٢٠٠/٤ ح١٧٨١٩؛ والطبراني في الكبير ١١٠/٨ ح٧٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) قتادة بن دِعامة السدوسي المفسر والمحدث، مات سنة ١١٧هـ. سير أعلام النبلاء ٥/٩٦٩.

<sup>(</sup>٣) إلى هذا الموضع ذكره البغوي عن قتادة في تفسيره ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، الإمام الحافظ، أبو الوليد الأموي، مات سنة ١٤٩ه. سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١٨/٥٢.

<sup>(</sup>٦) في الزهد له ص(١٤٩ \_ ١٥٠) ح٤٤٣. قال ابن المبارك بعد إيراده للرواية: قال ابن صاعد: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه اهد. قال ابن الجوزي: =

نفس المؤمن تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون (١) البشير في الدنيا، فيُقبلون عليه فيسألونه (٢)، فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم حتى يستريح؛ فإنه كان في كرب شديد، قال: فيُقبِلون عليه فيسألونه ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: إنه قد هلك، فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ذُهِبَ إلى أمه الهاوية فبئست الأم، وبئست المربية، قال: فتعرض عليهم أعماله، فإن رأوا حسناً فرحوا، واستبشروا، وقالوا: اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا شراً قالوا: اللهم راجع بعبدك».

قال ابن المبارك(٣): وحدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني

<sup>=</sup> هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وسلام هو الطويل، وقد أجمعوا على تضعيفه. اه. العلل المتناهية ٢/ ٩١٠ \_ ٩١١ ح١٥٢٢.

قلت: وإن كان سند ابن المبارك متكلماً فيه، فقد وردت الجملة محل الشاهد وسؤال الموتى عن أخبار الأحياء من طريق صحيح، فقد أخرج النسائي في المجتبى ٤/٨ ح١٨٣٣ واللفظ له؛ وابن حبان في صحيحه ٧/٣٨٨ ح٣٠٠٣ كلاهما من حديث أبي هريرة هذه وفيه: "فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: دُهب به إلى أمه الهاوية». قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي لأرواح ١٨٩٥ ح١٧٢٩. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أرواح الموتى هل تجتمع بعضها ببعض أم لا؟ فأجاب كله: أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع بأرواح الموتى، ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياء، ثم ذكر الحديث السابق، قال: وصحّح الحديث أبو محمد عبد الحق صاحب الأحكام، وأما أرواح الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى، والأدنى لا يصعد إلى الأعلى. انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/٣٠٣، ٣٦٨؛ وكتاب الروح يصعد إلى الأعلى. انظر: مجموع الفتاوى ٢٤/٣٠٣، ٣٦٨؛ وكتاب الروح وما بعدها.

<sup>(</sup>١) في (الزهد): يلقون. (٢) في (الزهد): ليسألوه.

<sup>(</sup>٣) في الزهد (الزوائد) ص(٤٢) -١٦٥.

عبد الرحمٰن بن جُبير بن نُفَيْرٍ: أن أبا الدرداء كان يقول: "إن أعمالكم تُعرض على موتاكم فيُسرون، ويُساؤون»، قال: يقول أبو الدرداء: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملاً يُخْزَى به عبد الله بن رواحة.

قال المبارك(١): وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمٰن بن يَعْلى الثقفي قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له: استأذن لي على بنت أخي، وهي زوجة عثمان، وهي ابنة عمرو بن أوس، فاستأذنت له عليها، فدخل عليها ثم قال: كيف يفعل(٢) بك زوجك؟ قالت: إنه إليّ(٣) لمحسن فيما استطاع، فالتفت إليّ ثم قال: يا عثمان أحسن إليها فإنك لا تصنع بها شيئاً إلا جاء عمرو بن أوس، فقلت: وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما من أحد له حميم إلا ويأتيه أخبار أقاربه فإن كان خيراً شرّ به وفرح وهنئ به، وإن كان شراً ابتأس وحزن به، حتى إنهم يسألون عن الرجل قد مات فيقال: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا خولف به إلى أمه الهاوية.

وعن الحسن البصري و قال: إذا قُبض روح العبد المؤمن عُرج به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقال: أوَ لم يأتكم؟ فيقولون: لا والله ما جاءنا ولا مرّ بنا سُلِكَ به إلى أمه الهاوية فبئست الأم، وبئست المربية (3).

<sup>(</sup>۱) في الزهد ص(١٥١) ح ٤٤٧؛ وقوّام السنّة في الحجة في بيان المحجة ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) في (الزهد): فعل. (٣) (إلىّ): ليست في (الزهد).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في مستدركه ٢/ ٥٨١ ح٣٩٦٨ وقال بعده: هذا حديث مرسل صحيح الإسناد.

## فَضْلُكُ اللهِ

هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة الرأي، وقد خرّج النسائي<sup>(۱)</sup> بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله على قال الحديث وفيه: «فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحاً من أحدكم بغائبه، يقدم عليه فيسألونه ما فعل فلان، ما فعلت فلانة؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: ما أتاكم؟ فيقولون: ذُهب به إلى أمه الهاوية...» وذكر الحديث.

وقد قيل في قوله ﷺ: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف» (٢)، إنه هذا التلاقي، وقد قيل: تلاقي أرواح النيام والموتى (٣)، وقد قيل: غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

# كيفية التوفى للموتى

قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٌ ﴾ [النحل: ٣٢]، وقال: ﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]، وقال:

<sup>(</sup>۱) في المجتبى ٨/٤ ح١٨٣٣، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٢/ ١٩٥٧ وابن حبان في صحيحه ٢٤٨/٧ ح٢٠١٤ كلاهما من حديث أبي هريرة رفي باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢١٣/٣ ح١٢١٨؛ ومسلم ١٠٣١٤ ح٢٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر شواهد تلاقي أرواح النيام مع أرواح الموتى في: كتاب الروح لابن القيم ص(٢٠).

روى مسلم (٢) من حديث فيه طول، قال أبو زُمَيْل (٣): فحدثني ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربةً بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْزُوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه (٤)، وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله على فقال: «صدقت، ذلك من مدد السماء الثانية»، فقتلوا يومئذٍ سبعين، وأسروا سبعين، وأدكر الحديث.

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلَالِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْلُوْتِ وَالْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوۤا أَيَدِيهِمَ ﴾ أي بالعذاب ﴿ أَخْرِجُوۤا أَنفُسَكُمُ ﴾ إلى قول. : ﴿ نَسْتَكَمْرُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ٨٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح ١٣٨٣/٣ ح١٧٦٣.

<sup>(</sup>٣) سِماك بن الوليد الكوفي، أبو زُميل، روى عن ابن عباس وابن عمر رهي. السير ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) من خطمت البعير: إذا وسمته بالكيّ بخطّ من الأَنْفِ إلى أحد خَدَّيه. انظر: الفائق في غريب الحديث ١/٣٨٢.

# تِنَانِيُّ اللهِ

#### ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر

ابن ماجه(۱) عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر»، أخرجه مسلم أكمل من هذا وقد تقدم(۲).

## فَضْلُكُ ﴾

في قوله ﷺ: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر"، وقوله: "فذلك حين يتبع بصره نفسه"، ما يستغنى به عن قول كل قائل في الروح والنفس، وأنهما اسمان لمسمى واحد<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱/۲۷ ح۱٤٥٤. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ١/١٥٥ ح١١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص(٤٧).

<sup>(</sup>٣) في الصحيح ٢/ ٦٣٥ ح ٩٢١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم: قول الجمهور أن مسماهما واحد، ثم قال: والفرق بينهما فرق بالصفات لا فرق بالذات، ثم ذكر الإطلاقات المشتركة بين النفس والروح، وما يخص كل واحدٍ منهما. انظر: كتابه الروح ص(٢١٨). وقال ابن العز الحنفي: فالنفس تُطلق على الروح، ولكن غالب ما تُسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إن أُخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. شرح العقدة الطحاوية ٢/٢٥.

# ا بنان الله

#### ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك

مسلم (۱) عن جابر بن عبد الله عن النبي على قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».

وخرّج أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجستاني (۲) الحافظ في كتاب الإبانة (۳) له عن مذهب السلف الصالح في القرآن وإزالة شبه الزائغين بواضح البرهان، حدثنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا علي بن الحسين بن بندار قال: حدثنا أبو عروبة قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر شيء قال: قال رسول الله علي: «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم (٤)»(٥).

وقال ابن المبارك: أحبّ أن يكفّن في ثيابه التي كان يصلي فيها (٦).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۱/۲ ح۹٤٣.

<sup>(</sup>٢) الإمام العالم الحافظ شيخ السنّة أبو نصر السجزي، الوائلي البكري السجستاني، مصنف كتاب الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق، وهو مجلد كبير دالّ على سعة علم، توفي سنة ٤٤٤ه. سير أعلام النبلاء ١٥٤/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب مفقود، يسر الله العثور عليه.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم: الأرواح قسمان: أرواح معذبة، وأرواح منعمة، فالمعذبة في شغل مما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي، والأرواح المنعمة هي المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان بينها في الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على عملها. الروح لابن القيم ص(١٧).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر العسقلاني: أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. فتح الباري

<sup>(</sup>٦) ذكره الترمذي في جامعه ٣/٣١٩؛ والزمخشري في ربيع الأبرار ١٧٩/٤.

# تبان الله

#### الإسراع بالجنازة وكلامها

البخاري (۱) عن أبي سعيد الخدري والمنه قال: كان النبي القول: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: يا ويلها على أعناقهم، قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه صعق».

البخاري (۲) عن أبي هريرة عن النبي على قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، أخرجه مسلم (۳) أيضاً.

## فَضَّلُ }

صعق: مات، والإسراع قيل معناه: الإسراع بحملها إلى قبرها في المشي، وقيل: تجهيزها بعد الموت لئلا تغير، والأول أظهر؛ لما رواه النسائي قال: حدثنا حالد قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمٰن قال: حدثني أبي قال: شهدت جنازة عبد الرحمٰن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١/٢٥١ ح١٢٥١.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح ١/٢٤٦ ح١٢٥٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١٥١/٢ ح٩٤٤.

<sup>(</sup>٤) في المجتبى ٤/٢٤ ح١٩١٢؛ وأحمد في المسند ٥/٣٨ ح٢٠٤١٦؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٢٠٤١٤ ح٦٣٨. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن النسائى ٢/٢١٤ ح١٨٠٤.

من أهل عبد الرحمٰن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رويداً رويداً بارك الله فيكم فكانوا يدبون (١) حتى إذا كنا ببعض الطريق (٢) لحقنا أبو بكرة وهي يمشي على بغلة، فلما رأى الذين (٣) يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال: خلوا فوالذي كرم وجه أبي القاسم لقد رأيتنا مع رسول الله وإنا لنكاد نرمل بها رملاً فانبسط القوم»، صححه أبو محمد عبد الحق (٤).

قال أبو عمر ابن عبد البر: والذي عليه جماعة أهل العلم في ذلك: الإسراع فوق السجية قليلاً، والعجلة أحبّ إليهم من الإبطاء، ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها (٥).

وقال إبراهيم النخعي: بطئوا ولا تدبّوا دبيب اليهود والنصارى<sup>(٦)</sup>. السجبة: العادة.

# تَبَانِبُ عِيْ

#### يدفن العبد في الأرض التي خُلق منها

أبو عيسى الترمذي(٧) عن مطر بن عُكَامِس والله قال: قال

<sup>(</sup>١) في (سنن النسائي): يدبون دبيباً.

<sup>(</sup>٢) في (سنن النسائي): ببعض طريق المربد.

<sup>(</sup>٣) في (سنن النسائي): رأى الذي.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو محمد عبد الحق طرفاً من الحديث في أحكامه الشرعية الصغرى ٢/ ٣٣٤، والحكم عليه بالصحة مستفاد من شرطه ذلك في مقدمة كتابه. انظر: مقدمته ١٩١٨.

<sup>(</sup>٥) التمهيد ١٦/ ٣٣ \_ ٣٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٣٤.

<sup>(</sup>۷) في جامعه ٤/٢٥٤ ح٢١٤٦؛ وابن ماجه ٢/٤٢٤ ح٢٢٣؟؛ وأحمد في المسند ٥/٢٢٠ ح٢٠٣٥؛ وابن حبان في صحيحه ١٩/١٤ ح١٦٥٦. =

رسول الله على: "إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة». قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي عزة قال: قال رسول الله على: "إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة \_ أو قال: \_ بها حاجة»(١). قال: هذا حديث صحيح، وأبو عزة له صحبة، واسمه يسار بن عُبيد.

وأنشدوا(٢):

إذا ما حِمَام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير

وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول (٣) عن أبي هريرة ولله قال: خرج علينا رسول الله والله الله الله الله الله عليه المدينة فإذا بقبر يُحفر فأقبل حتى وقف عليه، فقال: «لمن هذا؟» قيل: لرجل من الحبشة، فقال: «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دُفن في الأرض التي خُلق منها».

وعن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله، فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني»، خرّجه ابن ماجه (٤).

<sup>=</sup> قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي له ٢/ ٢٢٧ ح١٧٤٥.

<sup>(</sup>۱) الترمذي في جامعه ٤٥٣/٤ ح٢١٤٧؛ وأحمد في مسنده ٣/٤٢٩ ح١٥٥٧٨؛ وابن حبان في صحيحه ١٩/١٤ ح٢٥١٦؛ والبخاري في الأدب المفرد ص(٢٧٣) ح٠٧٨. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي ٢/٧٢٢ ح٢١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب المستطرف في كل فن مستظرف ٢/ ٥٧٥، ولم ينسبه إلى أحد.

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول ٢٦٦/١ ـ ٢٦٧، ولم يذكر له سنداً؛ وأخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٣١ ح١٣٥١؛ والبيهقي في شعب الإيمان ١٧٣/٧ ح ٩٨٩١. قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولهذا الحديث شواهد، وأكثرها صحيحة. ثم سرد بعضها.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/ ١٤٢٤ ح٤٢٦٣؛ والطبراني في المعجم الكبير ١٨٦/١٠ =

## فَضَّلُ }

قال علماؤنا<sup>(۱)</sup> رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة، والخروج عن المظلمة، وقضاء الدين، وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر فضلاً عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفر؛ فلا يدري أين كُتبت منيته من بقاع الأرض، أنشد بعضهم:

مشينا في خطاً كُتبت علينا ومن كُتبت عليه خُطاً مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها ومن كُتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها

# تانيع الله

#### ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه

مسلم (٢) عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله على: «يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله».

وروى أبو نعيم (٣) من حديث قتادة عن أنس بن مالك رها قال: قال رسول الله ﷺ: «سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماً، أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى

<sup>=</sup> ح١٠٤٠٣؛ والحاكم في المستدرك ١٠١/١ ح١٢٣. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٢٠ ح٣٤٣٨.

<sup>(</sup>١) ذكره صاحب المستطرف ٢/٥٥٣، ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح ٢٢٧٣/٤ ح٢٩٦٠؛ والبخاري في الصحيح ٥/٢٣٨٨ ح٦١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في الحلية ٣٤٣/٢ ـ ٣٤٤، حسنه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته ١/٦٧٤ -٣٤٠٢.

مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته»، هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرحمٰن بن هانئ النخعي عن العزرمي محمد بن عبد الله عن قتادة، وخرّجه ابن ماجه (۱) من حديث الزهري: حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، أو ولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه من بعد موته».

# اَبَائِنَ اَهِا ما جاء في هول المطلع<sup>(۲)</sup>

عن جابر بن عبد الله ظله قال: قال رسول الله على: «لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد»(٣).

ولما طعن عمر بن الخطاب في قال له رجل: إني لأرجو أن لا يمس جلدك النار، فنظر إليه ثم قال: إن من غررتموه لمغرور، والله لو أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع (٤).

وقال أبو الدرداء ظليه: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك

<sup>(</sup>۱) ۱/۸۸ ح۲٤۲؛ وابن خزيمة في صحيحه ١٢١/ ح٢٤٩٠. قال الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه ٢٦/١ ح١٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) في الغريب لابن سلام ٣/ ٢٣٧: المطلع هو: موضع الاطلاع من إشراف إلى انحدار، فشبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٣ ح١٤٦٠٤، قال الألباني: ضعيف، انظر: ضعيف الجامع الصغير ص(٢٩١) ح٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٤) سير الخلفاء الراشدين ص(٩١)، ملحق بسير أعلام النبلاء للذهبي.

بملء فيه لا يدري أرضى الله أم أسخطه، وأبكاني فراق الأحبة محمد على وحزبه، وأحزنني هول المطلع عند غمرات الموت، والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار، خرّجه ابن المبارك(١) قال: أخبرنا غير واحد عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء... فذكره.

قال<sup>(۲)</sup>: وحدثنا محمد<sup>(۳)</sup> بلغ به أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بمثلهن: أول يوم يجيئك البشير من الله تعالى إما برضاه وإما بسخطه، ويوم تقف فيه على ربك آخذاً كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها ليلة قط، وليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة<sup>(٤)</sup>.

# تَا نِنْ عَلَى اللهِ

## ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة وفي البكاء عنده وفي حكمه والاستعداد له

<sup>(</sup>١) في الزهد له ص(٨٤) ح٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية ليست في الزهد لابن المبارك.

<sup>(</sup>٣) لعله محمد بن شهاب الزهري، كما في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣٨٨/٧ ح١٠٦٩٧، قال البيهقي: هكذا روي موقوفاً.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢/ ١٤٢٦ ح٤٢٦٠. قال الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٢١ ح٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) في (سنن ابن ماجه): يبكي.



منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه»، قال: وقال رسول الله عليه: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه»، خرّجه الترمذي(۱)، وزاد رزين قال: وسمعت عثمان ينشد على قبر(۲):

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجياً ابن ماجه (٣) عن البراء قال: «كنا مع رسول الله على في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى، وأبكى من حوله حتى بل الثرى ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدّوا».

## فَضْلُلُ اللهِ

القبر واحد القبور في الكثير، وأقبر في القلة، ويقال للمدفن: مقبرة.

قال الشاعر(٤):

لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٤/٥٥٣ ح٢٣٠٨؛ وأحمد في المسند ٢/٦٦ ح٤٥٤؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٥٦/٤ ح٥٨٠.

<sup>(</sup>۲) هذه الزيادة ليست في جامع الترمذي، والبيت ورد في عدد من المصادر ولم ينسب لعثمان هذه فقد ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٥٣/٧ وابن المبارك في الزهد ص(٧٨ ـ ٧٩)؛ وابن حجر في الإصابة ٤٩٩/٤ كلهم أن المنشد: عسعس بن سلامة؛ وفي الحلية لأبي نعيم ٢/١٢١؛ وصفوة الصفوة لابن الجوزي ٣/٢١٠؛ والزهد لابن أبي عاصم ٢/٧٠١، أن المنشد: صلة بن أشيم.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٤٠٣/٢ ح١٤٩٥؛ والحاكم في المستدرك ٩٧/١ ح١١٤. وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه ٢٠٨/٢ ح٣٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة ص(٣٦٨)، ونسبه إلى عبد الله بن ثعلبة.

وحكم القبر أن يكون مسنماً (١) مرفوعاً على وجه الأرض قليلاً غير مبنى بالطين والحجارة والجص فإن ذلك منهى عنه.

وروى مسلم (٢) عن جابر ظله قال: «نهى رسول الله علله أن يُجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يُبنى عليه»، وخرّجه الترمذي (٣) أيضاً عن جابر ظله قال: نهى رسول الله علله «أن تُجصص القبور، وأن يُكتب عليها، وأن يُبنى عليها، وأن توطأ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال علماؤنا<sup>(3)</sup> رحمهم الله: كره مالك تجصيص القبور؛ لأن ذلك من المباهاة وزينة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليس بموضع الزينة، وإنما يزين الميت في قبره عمله.

وأنشدوا:

فاعلم بأنك بعدها مسؤول فاعلم بأنك بعدها محمول ولعله من تحته مغلول إذا وليت أمور قوم ليلة وإذا حَملتَ إلى القبور جنازة يا صاحب القبر المنقش سطحه

وفي صحيح مسلم (٥) عن أبي الهيّاج الأسدي (٦) قال: قال لي

<sup>(</sup>١) تسنيم القبر خلاف تسطيحه. الصحاح للجوهري ٥/٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) في الصحيح ۲/۲۲ ح-۹۷۰.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٣٦٨/٣ ح١٠٥٢؛ والنسائي في المجتبى ٨٦/٤ ح٢٠٢٧؛ وابن ماجه ٨٦/١ ع٢٠٢٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ١/ ٣٠٧ ح١٨٤١.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على القائل، وكراهية الإمام مالك لذلك في مدونته الكبرى ١٨٩/١.

<sup>(0) 7/777 - 979.</sup> 

<sup>(</sup>٦) حيّان بن حصين أبو الهيّاج الأسدي، كوفي ثقة، روى عن عمر وعلي، وغيرهم. التاريخ الكبير للبخاري ٣/٣٥ رقم ٢٠٣؛ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ١/٣٥٩ رقم ١٢٨٧.

علي بن أبي طالب عظيه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته.

وقال أبو داود في المراسيل(١) عن عاصم عن ابن أبي صالح: رأيت قبر النبي ﷺ شبراً، أو نحواً من شبر. يعني في الارتفاع.

قال علماؤنا: يسنم القبر ليعرف كي يحترم، ويمنع من الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله فإنما كانت تعلي عليها، وتبني فوقها تفخيماً لها، وتعظيماً. وأنشدوا<sup>(٢)</sup>:

أرى أهل القصور (٣) إذا أميتوا بنوا فوق المقابر (٤) بالصخور أبوا إلا مباهاة وفخرأ لعمرك لو كشفت الترب عنهم (٥) ولا الجلد المباشر ثوب صوف إذا أكل الشرى هنذا وهنذا

على الفقراء حتى في القبور فما تدري (٦) الغني من الفقير من الجلد المباشر للحرير فما فضل الغنى على الفقير

يا هذا أين الذي: جمعته من الأموال، وأعددته للشدائد والأهوال، لقد أصبحت كفك عنه عند الموت خالية صفراً، وبدلت من بعد غناك وعزّك ذُلًّا وفقراً، فكيف أصبحت يا رهين أوزاره، ويا من سُلب من أهله وداره، ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد، وأقلّ

<sup>(</sup>١) المراسيل مع الأسانيد لأبي داود السجستاني ص(٢١١).

<sup>(</sup>٢) ذكره صاحب نفح الطيب ٢/ ٧٣٣، ونسبه إلى الأمير الشاعر محمد بن عبد الرحمن بن الحكم.

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: أهل اليسار.

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب: بنوا تلك المقابر.

<sup>(</sup>٥) في نفح الطيب: لعمر أبيهم لو أبصروهم.

<sup>(</sup>٦) في نفح الطيب: لما عُرف.

اهتمامك بحمل الزاد إلى سفرك البعيد، وموقفك الصعب الشديد، أو ما علمت يا مغرور أن لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال، وليس ينفعك ثمَّ قيل ولا قال، بل يُعدّ عليك بين يدى الملك الديان ما بطشت اليدان، ومشت القدمان، ونطق به اللسان، وعملت الجوارح والأركان، فإن رحمك فإلى الجنان، وإن كانت الأخرى فإلى النيران، يا غافلاً عن هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان، أتحسب أن الأمر صغير، أو تزعم أن الخطب يسير، أو تظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك، أو ينقذك مالُك حين توبقك أعمالك، أو يغنى عنك ندمك إذا زلَّت بك قدمك، أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك، كلا والله ساء ما تتوهم، ولا بدلك أن ستعلم لا بالكفاف تقنع، ولا من الحرم تشبع، ولا للعظاة تسمع، ولا بالوعيد تردع، دأبك أن تنقلب مع الأهواء، وتخبط خبط العشواء، يعجبك التكاثر بما لديك، ولا تذكر ما بين يديك يا نائماً في غفلةٍ وفي خبطه يقظان، إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم أن ستترك سدى وأن لا تحاسب غداً، أم تحسب أن الموت يقبل الرِّشا أم يميز بين الأسد والرَّشا، كلا والله لا يدفع الموت عنك مال ولا بنون، ولا ينفع أهل القبور سوى العمل المبرور، فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادّعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن الفائز من ارعـــوى ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَاتُم سَوْفَ يُرَىٰ ۞﴾ [النجم: ٣٩ \_ ٤٠] فانتبه من هذه الرقدة، واجعل العمل الصالح لك عِدة، ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار وعامل بعمل الفجار، بل أكثر من الأعمال الصالحات، وراقب في الخلوات رب الأرض والسموات، ولا يغرنك الأمل فتزهد عن العمل، أو ما سمعت الرسول حيث يقول لما جلس على القبور: «إخواني لمثل هذا فأعدّوا»(١)، أو

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص(۸۸).

ما سمعت الذي خلقك فسوى يقول: ﴿ وَتَكَزَّوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَا ﴾ [البقرة: ١٩٧].

#### وأنشدوا:

تزود من معاشك للمعاد ولا تجمع من الدنيا كثيراً أترضى أن تكون رفيق قوم وقال آخر(1):

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ندمت على أن لا تكون كمثله وقال آخر:

الموت بحر طافح موجه يا نفس إني قائل فاسمعي لا ينفع الإنسان في قبره وقال آخر:

أسلمني الأهل ببطن الثرى وغادروني معدماً بائساً (۲) وكل ما كان كأن لم يكن وذاكم المجموع والمقتنى ولم أجد لي مؤنساً ها هنا

وقم لله واعمل خير زاد فإن المال يجمع للنفاد لهم زاد وأنت بغير زاد

ولاقيت بعد الموت من قد تزوَّدا وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

تذهب فيه حيلة السابح مقالة من مشفق ناصح غير التقى والعمل الصالح

وانصرفوا عني فيا وحشتا ما يبدي اليوم إلا البكا وكل ما حذرته قد أتى قد صار في كفي مثل الهبا غير فجور موحش (٣) أوْثقى

<sup>(</sup>١) ذكره أحمد المقري في نفح الطيب ٦/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) في كتاب العاقبة: يائساً.

<sup>(</sup>٣) في كتاب العاقبة: غير فجور كان لي.

فلو تراني وترى حالتي بكيت لي يا صاح(١) مما ترى(٢)

وقال آخر (٣):

والقوم حولك يضحكون سرورأ فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً

ولدتك إذ ولدتك أمك باكياً

وروي عن محمد القرشي (٤) أنه قال: سمعت شيخنا يقول: أيها الناس إنى لكم ناصح، وعليكم شفيق، فاعملوا في ظلمة الليل لظلمة القبر، وصوموا في الحر قبل يوم النشور، وحجوا يحط عنكم عظائم الأمور، وتصدَّقوا مخافة يوم عسير.

وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه: أيها المقبور في حفرته المتخلى في القبر بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله ليت شعري بأي أعمالك استبشرت، وبأي إخوانك اغتبطت، ثم يبكى حتى تبتل عمامته، ويقول: استبشرَ واللهِ بأعماله الصالحة، واغتبط واللهِ بإخوانه المعاونين له على طاعة الله، وكان إذا نظر إلى القبور صرخ كما يصرخ الثور(٥). وسيأتي أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه(٦)، وما فيه من الموعظة إن شاء الله تعالى.

# آباب الله

#### ما جاء في اختيار البقعة للدفن

خرّج البخاري(٧) ومسلم(٨) عن أبي هريرة قال: «أُرسل ملك

<sup>(</sup>١) أي: يا صاحبي، وهو من الترخيم.

<sup>(</sup>٢) أورد هذه الأبيات أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١٠٣).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمة تعينه. (٣) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٥) ذكره الغزالي في الإحياء ٤٨٦/٤. (٦) انظر ص(٩٦).

<sup>(</sup>۸) في الصحيح ١٨٤٢/٤ -٢٣٧٢. (٧) في الصحيح ١/١٤ ح١٢٧٤.

الموت إلى موسى المنه فلما جاءه صكّه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: فرد الله عليه عينه، وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب ثم مه، قال: ثم الموت، قال: فالآن، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وقال على: «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر».

وفي رواية قال: «جاء ملك الموت إلى موسى الله فقال له: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها»(١)، وذكر نحوه الترمذي(٢) عن ابن عمر أن النبي الهي قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»، صححه أبو محمد عبد الحق(٣).

وفي الموطأ<sup>(3)</sup> أن عمر رضي كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك. وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فدفنا بها؛ وذلك والله أعلم لفضل علموه هناك فإن فضل المدينة غير منكور، ولا مجهول، ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين، والفضلاء من الشهداء وغيرهم (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجها مسلم ۱۸٤٣/۶ -۲۳۷۲.

<sup>(</sup>۲) في جامعه ۷۱۹/۰ ح ۳۹۱؛ وابن ماجه ۱۰۳۹/۲ ح ۳۱۱۲؛ وأحمد في المسند ۲/۷۶ ح ۷۲۶۰؛ وابن حبان في صحيحه ۹/۰۰ ح ۳۷۶۱، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي له ۳/۲۶۲ ح ۳۰۷۳.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على إيراده للحديث في كتبه الآتية: الأحكام الشرعية الكبرى، والصغرى، والعاقبة.

<sup>(</sup>٤) الموطأ ٢/ ٢٦٢ ح ٩٨٩؛ وأخرجه البخاري ٢/ ٦٦ ح ١٧٩١.

<sup>(</sup>٥) جواب لو، غير مذكور في جميع النسخ، وتقديره: لكفي.

#### فَضَّلُ ۗ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: البقاع لا تقدس (١) أحداً، ولا تطهره، وإنما الذي يقدسه من وَضَرِ (٢) الذنوب ودنسها: التوبة النصوح مع الأعمال الصالحة، أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إذا عمل العبد فيها عملاً صالحاً ضوعف له بشرف البقعة مضاعفة تكفر سيئاته، وترجح ميزانه، وتدخله الجنة، وكذلك تقدسه إذا مات على معنى النفع لصالح العمل لا أنها توجب التقديس ابتداء.

وقد روى مالك<sup>(٣)</sup> عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحبّ أن أدفن في البقيع، لأن أدفن في غيره أحبّ إليّ، ثم بيّن العلة فقال: مخافة أن تنبش لي عظام رجل صالح، أو نجاور فاجراً. وهذا يستوي فيه سائر البقاع فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجتمع عليه، وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه لا لفضل ولا لدرجة<sup>(٤)</sup>.

# تبان الله

#### ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبد إذا وضع فيه

وخرّج هناد<sup>(ه)</sup> بن ......ب....ب

<sup>(</sup>١) القُدْسُ والقُدُسُ: الطُّهْر، والتقديس: التطهير. الصحاح ٣/ ٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) الوضر: الدرن. الصحاح ٢/ ٨٤٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الرواية عنه ابن عبد البر في كتابه التمهيد ٢١٨/٢١.

<sup>(</sup>٤) من قوله ثم بين العلة إلى هنا نص كلام ابن عبد البر في التمهيد ٢١٨/٢١.

<sup>(</sup>٥) هناد بن السَّريِّ بن مصعب بن أبي بكر، أبو السري التميمي الدارمي، الإمام =

السِّرِيِّ (۱) قال: حدثنا حسين الجعفي عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: يجعل الله للقبر لساناً ينطق به فيقول: ابن آدم كيف نسيتني؟ أما علمت أني بيت الأكلة، وبيت الدود، وبيت الوحدة، وبيت الوحشة.

قال<sup>(۲)</sup>: وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: إن القبر ليبكي يقول في بكائه: أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود.

وذكر أبو عمر ابن عبد البر: روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غضيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن

<sup>=</sup> القدوة الحافظ، روى عنه مسلم والأربعة، ثقة، توفي سنة ٢٤٣هـ. انظر: الكاشف للذهبي ٢/ ٣٣٩ رقم ٥٩٨٧؛ والسير له ٢١/ ٤٦٥؛ وتقريب التهذيب ص(٥٧٤) رقم ٧٣٢٠.

<sup>(</sup>۱) رواه في كتابه الزهد ۲۰۹/۱ ح ۳۵۱، بسند رجاله ثقات، أما الجعفي فهو: حسين بن الوليد الكوفي، وثقه يحيى بن معين وغيره. انظر: سير أعلام النبلاء ۹۹۷/۹ ـ ۳۹۷، وأما مالك فهو ابن مغول بن عاصم، قال أحمد ويحيى بن معين: ثقة. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷٤/۷. وأما عبد الله: فهو ابن عبيد بن عمير الليثي المكي، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۱۰۱/۰ رقم ۲۶۷. وأما عبيد: فهو ابن عبيد بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي، مجمع على ثقته. التقريب ص(۳۷۷) رقم ۶۳۸۵.

<sup>(</sup>۲) أي: هناد في الزهد ۲۰۹/۱ ح۳٤۲ وإسناده صحيح، والسند كسابقه عدا وكيع بن الجراح بن مليح، أبو سفيان الكوفي فهو ثقة حافظ عابد. انظر: تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي ۳۰/٤٦۲، ٤٦٦ رقم ٦٦٩٥؛ والتقريب ص(٥٨١) رقم ٧٤١٤.

آدم ما غرّك بي؟! ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرَّك بي؟ لقد كنت تمشي حولي فَدَّاداً، قال ابن عايد: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي، قال غضيف: فقال صاحبي وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو: فإن كان مؤمناً فماذا له؟ قال: يوسع له في قبره، ويجعل منزله أخضر، ويعرج بروحه إلى السماء. ذكره في كتاب التمهيد(١).

وذكر أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة (٢): عن أبي الحجاج الثمالي (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول القبر للميت إذا وضع فيه: ويحك يا ابن آدم ما غرّك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة، وبيت الظلمة، وبيت اللود؟ ما غرك بي إذ كنت تمر بي فداداً؟ قال: فإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر فيقول: أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فيقول القبر: فإني أعود عليه خضراً، ويعود جسده نوراً، وتصعد روحه إلى رب العالمين». ذكر هذا الحديث أبو أحمد الحاكم (٤)

<sup>(</sup>۱) ۱۲۰/۱۸ بسند حسن، فيحيى بن جابر الطائي: صدوق، قاله الذهبي في الكاشف ٢/٣٦٣ رقم ٦١٤٣، وابن عائذ هو عبد الرحمن بن عائذ الأزدي الثمالي الحمصي، وثقه النسائي. انظر: الكاشف ٢٦٢١ رقم ٣٢٣٢، وغضيف ويقال: غطيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي، مختلف في صحبته، وثقه الدارقطني والعجلي. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٢٣٣٨ رقم ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) العاقبة ص (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عبد، ويقال: ابن عابد، ويقال: عبد بن عبد الثمالي، أبو الحجاج، وثمالة بطن من الأزد، له صحبة. الإصابة لابن حجر ١٦٣/٤ رقم ٤٨٠٩.

<sup>(</sup>٤) الحافظ محدث خراسان، محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكربيسي، أبو أحمد الحاكم الكبير، مؤلف كتاب الكُنى، توفي سنة ٣٧٨هـ. السير ١٦/ ٣٧٠.

في كتاب الكنى (١)، وذكره أيضاً قاسم بن أصبغ (٢) قال: قيل لأبي الحجاج: ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى، يعني الذي يمشي مشية المتبختر.

وذكر ابن المبارك<sup>(۳)</sup> حدثنا داود بن نافذ<sup>(٤)</sup> قال: سمعت عبد الله عبيد بن عمير يقول: بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط مشيعيه ولا يكلمه شيء أول من حفرته فتقول: ويحك يا ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وظلماتي<sup>(٥)</sup>، ونتني وهولي، هذا ما أعددت لك فما أعددت لي؟

الوخط والوخد: سرعة السير في المشي.

وقال سفيان الثوري: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار<sup>(٦)</sup>.

وقال أحمد بن حرب (٧): تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه،

<sup>(</sup>١) كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم ٨٦/٤ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) قاسم بن أصْبَغ بن محمد بن ناصح، الحافظ محدث الأندلس، أبو محمد القرطبي، له كتاب: مسند مالك، والمنتقى في الآثار، والأنساب، وبر الوالدين، توفي سنة ٣٤٠هـ. السير ١٥/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) زوائد الزهد لابن المبارك ص(٤١) ح١٦٣.

<sup>(</sup>٤) قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٣٧ رقم ٨٠٥؛ وأبو حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٢٦ رقم ١٩٤٠ في داود بن نافذ: سمع عبد الله بن عبيد بن عمير.اه. ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٥) في (زوائد الزهد): ظلمتي.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(١٩٥ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>۷) أحمد بن حرب بن فيروز، أبو عبد الله شيخ نيسابور، سمع من سفيان بن عيينة وغيره، له كتاب: الزهد، وعيال الله، والدعاء، والحكمة، وغير ذلك، مات سنة ٢٣٤ه. السير ٢١/١١.

ويسوي فراشه للنوم، وتقول: يا ابن آدم ألا تذكر طول رقادك في جوفي وما بيني وبينك شيء (١).

وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة الأموا ${}^{(\Upsilon)}$ .

ولقد أحسن أبو العتاهية (٣) حيث يقول:

وعظتك أجداث صمت ونعتك أزمنة خفت وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سببت(1) وأرتك نفسك في القبور وأنت حيى لم تمت

# تِنَائِنَ ﴾

#### ما جاء في ضغطة القبر على صاحبه وإن كان صالحاً

النسائي (٥) عن عبد الله بن عمر الله عن رسول الله على قال: «هذا الذي تحرك له العرش، وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضُمّ ضمة ثم فرج الله(٢) عنه. قال أبو عبد الرحمن النسائى: يعنى سعد بن معاذ.

ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَاكُمُ عِلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عِلْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عِلَالْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِل

<sup>(</sup>١) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(١٩٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(١٩٤).

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي العتاهية ص(٩٢).

<sup>(</sup>٤) المسبوت: الميت والمغشى عليه. الصحاح ١/ ٢٥١. وفي الديوان: شتت.

<sup>(</sup>٥) في المجتبى ٢٠٠١ ح٢٠٥٥؛ وابن حبان في صحيحه ٥٠٥/١٥ ح٢٠٣٧، وأحمد في المسند ٣٢٧/٣ ح١٤٥٤، والطبراني في الكبير ٢/١١ ح٣٣٣٥، صححه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٢/ ٤٤١ ح١٩٤٢.

<sup>(</sup>٦) لفظ (الجلالة): ليس في المجتبى.



قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ»(١).

## بَاجِهُ مِنهُ اللهِ

# وما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله وهم من شر الناس له

ذكر البخاري<sup>(۲)</sup> من حديث النعمان بن بشير ظلى قال: أغمي على عبد الله بن رواحة ظلى فجعلت أخته عَمْرة تبكي عليه: واجَبلاه، واكذا واكذا، تُعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت لي شيئاً إلا قيل لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه.

وهذا لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا من اختياره ولا مما وصّى به، منصبه في الدين أجل وأرفع من أن كان يأمر بهذا أو يوصي به.

قال المؤلف: وهذا بظاهره أن بنفس الصياح يقول يقع التعذيب، وليس كذلك (٣) وإنما هو محمول على ما ذكرنا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٧٩ ح٢١١٢؛ وأحمد ٦/ ٥٥ ح٢٤٣٢؟ والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣٤ ح٢٠٨٠، قال الهيثمي: رواه أحمد عن نافع عن عائشة، وإسناده صحيح، وقال أيضاً: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون. انظر: مجمع الزوائد ٤٦/٣ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ١٥٥٥/٤ ح٤٠١٩.

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه بل قال: يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب، فإن النبي على قال: «السفر قطعة من العذاب..»، فسمى السفر عذاباً وليس هو عقاباً، والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها، مثل: الأصوات الهائلة، والأرواح الخبيثة، والصور القبيحة، فهو يتعذب بسماع هذا وشم هذا، ولم يكن ذلك عملاً له عوقب عليه، فكيف يُنكر أن يعذب الميت =

وقال الحسن: إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دَينه (١).

# تانيع الله

## الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له

مسلم (٢) عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت... الحديث وفيه: فإذا دفنتموني فشنوا عليَّ التراب شنَّا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور وتقسم لحمها؛ حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي ﷺ.

أخرجه ابن المبارك (٣) بمعنى حديث مسلم من حديث ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمٰن بن شماسة حدثه وقال فيه: وشدوا عليّ إزاري فإني مخاصم، وشنّوا عليّ التراب شنّا، فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر، ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجراً، وإذا واريتموني فاقعدوا عند قبري قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم.

أبو داود (٤) عن عثمان بن عفان رضي قال: كان رسول الله على إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يُسأل».

بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملاً له يعاقب عليه؟! مجموع الفتاوى ٢٤ ٣٧٤.
 لم أقف على هذا الأثر.
 لم أقف على هذا الأثر.

<sup>(</sup>٣) في الزهد ص(١٤٧ ـ ١٤٨) ح٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢١٥/٣ ح٢٢١؟؛ والحاكم في مستدركه ٢٦٦١ ح٢١٣١؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٢١٥٤ ح٢٨٥٦، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٢٠/٠٢ ح٢٠٥٨.

## فَضِّلُ ا

قال الآجري<sup>(۱)</sup> في كتاب النصيحة<sup>(۲)</sup>: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلاً والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منّا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته لتسأله، اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم ارحمه وألحقه بنبيه محمد على ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره.

وقال أبو عبد الله الترمذي (٣): فالوقوف على القبر وسؤال التثبيت في وقت دفنه مَدَدٌ للميت بعد الصلاة؛ لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له، والوقوف على القبر لسؤال التثبيت مدد العسكر، وتلك ساعة شغل للميت؛ لأنه يستقبله هول المطلع وسؤال وفتنة فتّاني القبر على ما يأتي (٤).

والجَزور بفتح الجيم من الإبل، والجزرة من الضأن والمعز خاصة، قاله في الصحاح<sup>(٥)</sup>.

#### فَضْلُلُ ا

قول عمرو بن العاص ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) الإمام المحدث أبو بكر، محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، صاحب التصانيف منها: الشريعة في السنّة، وكتاب الرؤية، وكتاب الغرباء، وغير ذلك، توفي سنة ٣٦٠هـ. السير ١٦٣/١٢.

<sup>(</sup>٢) نسب ابن النديم الكتاب إليه أيضاً، قال: وله كتاب النصيحة ويحتوي على عدة كتب في الفقه. انظر: الفهرست ص(٣٠١)، ولم أقف على كتاب النصيحة مطبوعاً ولا مخطوطاً.

<sup>(</sup>٣) في نوادر الأصول ٢٢٦/٣. (٤) ص(١٠٦).

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري ٦١٢/٢.

نار، توصية منه باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل الجاهلية، ولنهي النبي ﷺ.

قال العلماء: ومن ذلك: الضجيج بذكر الله سبحانه أو بغير ذلك حول الجنائز، والبناء على المقابر، والاجتماع في الجبّانات والمساجد للقراءة وغيرها لأجل الموتى، وكذلك الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام، والمبيت عندهم، كل ذلك من أمر الجاهلية، ونحو منه الطعام الذي يصنعه أهل الميت في اليوم السابع فيجتمع له الناس يريدون بذلك القربة للميت والترحم عليه. وهذا محدث لم يكن فيما تقدم، ولا هو فيما يحمده العلماء، قالوا: وليس ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا أو شبهه من لطم الخدود ونشر الشعور، وشق الجيوب، واستماع النوح، وكذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكرنا فيجتمع عليه النساء والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم.

وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل أهل الجاهلية، وقيل له: أليس قد قال رسول الله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً»(١٠)؟ فقال: لم يكونوا هم اتخذوا وإنما اتُخذ لهم(٢).

فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع منه، ولا يرخص لهم، فمن أباح ذلك لأهله فقد عصى الله على، وأعانهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿فُوَا أَنفُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: ٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه ٣٢٣/٣ ح٩٩٨؛ وأبو داود في السنن ١٩٥/٣ ح٢٣/٣ ع ١٦١٠ عسنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه في سننه ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من نسب هذا القول للإمام أحمد غير المصنف.

قال العلماء(١): معناه: أدّبوهم وعلّموهم.

وروى ابن ماجه (٢) في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي حديث شجاع بن مخلد (٣) قال: كانوا يرون إسناده صحيحاً.

وذكر الخرائطي عن هلال بن حباب قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية.

وخرج الآجري عن أبي موسى قال: ماتت أخت لعبد الله بن عمر فقلت لامرأتي: اذهبي فعزيهم وبيتي عندهم، فقد كان بيننا وبين آل عمر الذي كان، فجاءت فقال: ألم آمرك أن تبيتي عندهم؟ فقالت: أردت أن أبيت فجاء ابن عمر فأخرجنا، وقال: اخرجن لا تبيتن أختي بالعذاب.

وعن أبي البحتري (٤) قال: بيتوتة الناس عند أهل الميت ليست إلا من أمر الجاهلية.

قال المؤلف: وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآن سنّة وتركها بدعة، فانقلب الحال وتغيرت الأحوال.

قال ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنة

<sup>(</sup>١) نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره لعلى بن أبي طالب ﷺ ٢٨/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في السنن ١/١٥١ ح١٦١٢؛ والطبراني في الكبير ٢/٧٠٣ ح٢٢٧٩، حسّنه الألباني ١/٣٠٧ ح٢٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) شجاع بن مخلد، أبو الفضل البغوي، وثقه ابن معين، وكان أحمد بن حنبل يقدمه، توفي سنة ٢٣٤هـ. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢٧٩/٤ رقم ١٦٥٥؛ ومولد العلماء ووفياتهم لمحمد بن زبر الربعى ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) لعله أبو البحتري سعيد بن فيروز، الكوفي الفقيه، حدّث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري، توفي سنة ٨٢هـ. السير ٢٧٩/٤.

وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيى البدع، ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من هوّن الله عليه إسخاط الناس يخالفهم فيما أرادوا، وينهاهم عما اعتادوا، ومن يسر لذلك أحسن الله تعويضه.

وقال ﷺ: «لا تزال في هذه الأمة عصابة يقاتلون على أمر الله لا يضرهم جدال من جادلهم، ولا عداوة من عاداهم»(١).

# فَضَّلُكُ اللهِ

ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين (٢) عن عبد الله في قال: قال رسول الله عليه: «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».

وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمٰن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قالا: أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأة تصيح برنة، قالا: ثم أفاق، قال: ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله على قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق».

<sup>(</sup>۱) هذا لفظ الطبراني في المعجم الكبير ۱۹/۳۶۰ ح۸۰۱؛ والحديث مخرّج في البخاري ٣/١٣٣١ ح١٩٢١.

<sup>(</sup>٢) في البخاري ١/٤٣٥ ح١٢٣٢؛ ومسلم ١٠٣٩٩١.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/١٣٦ ح١٢٣٤؛ ومسلم ١٠٠/١ ح١٠٤.

<sup>(</sup>٤) ١/٠٠١ ح١٠٠

ابن ماجه (۱) عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ: «لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور»، إسناده صحيح.

وقال حاتم الأصم (٢): إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه، وأظهر حزنه وعزيته فقد شركته في إثمه، وإنما هو صاحب منكر يحتاج إلى أن تنهاه.

وقال أبو سعيد البلخي (٣): من أصيب بمصيبة فمزق ثوباً، أو ضرب صدراً فكأنما أخذ رمحاً يريد أن يقاتل به ربه ﷺ.

وأنشدوا:

بأهل أو حميم ذي اكتئاب كأن الموت كالشيء العُجاب نبي الله منه لم يُحاب لِدوا للموت وابنوا للخراب عجبت لجازع باكٍ مصاب شقيق الجيب داعي الويل جهلاً وسوّى الله فيه الخلق حتى له مَلَكٌ ينادي كل يوم

# آبان الله

#### في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار

البخاري(٤): عن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله علي:

<sup>(</sup>۱) في السنن ١/٥٠٥ ح١٥٨٥؛ وابن حبان في صحيحه ٧/٢٤٧ ح٣١٥٦؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٤٢ ح٢٩١٣؛ والطبراني في الكبير ٨/١٣٠٠ حـ٧٩٥١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ١/٤٢١ ح١٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمٰن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الواعظ، الأصم، توفي ٢٣٧هـ. السير ١١/٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) الإمام الفقيه المحدث، خلف بن أيوب العامري، أبو سعيد البلخي، الحنفي الزاهد، مات سنة ٢٠٥ه.

<sup>(</sup>٤) في الصحيح ١٣٠٨ - ١٣٠٨.

"إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد ﷺ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً».

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره.

وقال مسلم (۱): سبعون ذراعاً، ويملأ عليه خضراً إلى يوم يبعثون، ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين».

قلت: ليس عند مسلم قول الملكين: «ولا تليت».

وقول الملكين: «ولا تليت»، قال النحويون: الأصل في هذه الكلمة الواو، أي: (ولا تلوت) إلا أنها قلبت ياء ليتبع بها دريت.

وقد جاء من حديث البراء: «لا دريت ولا تلوت» على ما رواه الإمام أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup> أي: لم تدر، ولم تتل القرآن، فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك، ثم رجع إلى حديث أنس إلى آخره، وإنما هو عند البخاري فحديثه أكمل.

ابن ماجه (٣) عن أبي هريرة عن النبي علية قال: «إن الميت يصير

<sup>(</sup>١) في الصحيح ٢٢٠٠/٤ ح٢٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) في المسند ٤/ ٢٩٥ ح١٨٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٤٢٦/٢ حـ ٤٢٦٨، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢٢//٢ حـ ٣٤٤٣.

إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام، فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك، ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاً فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته، فيفرج له فرجة قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها، وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرفه الله عنك، ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدك، فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله».

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٣/٣٨٣ ح١٠٧١؛ وابن حبان في صحيحه ٣٨٦/٧ ح٣١١٧، وحسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ١/٣١١ ح٥٥٦.

أدري، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»، قال(١): حديث حسن غريب.

أبو داود (٢) عن أنس و الله الله الله الله النجار فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، ومن فتنة الدجال، قالوا: ومم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه، قال: كنت أعبد الله، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يُسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال له: هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر ويقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، تليت، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فيضرب بمطارق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين».

وخرّج أبو داود(٤) أيضاً عن البراء بن عازب رفيه قال: خرجنا

<sup>(</sup>١) أي: الترمذي.

 <sup>(</sup>۲) في سننه ۲۳۸/۶ حـ ۲۷۵۱، صححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود
 ۳/ ۱٦٤ ـ ١٦٥ حـ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) (لا أدري): ليست في (سنن أبي داود).

<sup>(</sup>٤) في السنن ٢٣٩/٤ ح٤٧٥٣؛ وأحمد في المسند ٢٨٧/٤ ح١٨٥٥٧؛ والحاكم في المستدرك ٢٣٩١ ح١٠٧، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٣٩٧٩ - ٩٠٢ ح٩٧٩.

مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمَّا يُلْحَد، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفى يده عود ينكت(١) به فى الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاً، قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله، فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله ﷺ، فيقول له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها، قال: ويفسح له فيه مد بصره، قال: وإن الكافر...» فذكر موته، قال: «وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى، فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى، قال: فينادى منادٍ أن كذب عبدى، فافرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، قال: فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». زاد حديث جرير (٢) قال: «ثم یقیض له أعمى أبكم معه مرزبة من حدید لو ضرب بها جبل لصار تراباً، قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير تراباً ثم تعاد فيه الروح».

<sup>(</sup>١) في الصحاح ٢٦٩/١: النَكْتُ: أن تنكت في الأرض بقضيب، أي: تضرب بقضيب فتؤثر فيها.

<sup>(</sup>٢) قوله: زاد في حديث جرير، تابع لرواية أبي داود.

#### فَضِّلُ ا

جاء في حديث البخاري ومسلم: سؤال الملكين، وكذلك في حديث الترمذي ونص على اسميهما ونعتيهما.

وجاء في حديث أبي داود: سؤال ملك واحد.

وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين.

ولا تعارض في ذلك، والحمد لله، بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص، فرُبّ شخص يأتيانه جميعاً في حال واحد عند انصراف الناس عنه؛ ليكون السؤال عليه أهول، والفتنة أشد في حقه وأعظم وذلك بحسب ما اقترف من الآثام، واجترح من سيئ الأعمال، وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه، وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد فيكون ذلك أخف في السؤال، وأقل في المراجعة والعتاب والجواب لما عمله من صالح الأعمال.

وقد يحتمل حديث أبي داود وجها آخر: وهو أن الملكين يأتيانه جميعاً، ويكون السائل أحدهما وإن تشاركا في الإتيان فيكون الراوي اقتصر على الملك السائل وترك غيره؛ لأنه لم يقل في الحديث أنه لا يأتيه إلى قبره إلا ملك واحد، ولو قاله هكذا صريحاً لكان الجواب عنه ما بيّناه من أحوال الناس، والله أعلم، وقد يكون من الناس من يوقى فتنتهما، ولا يأتيه واحد منهما على ما يأتي (١) بيانه إن شاء الله تعالى.

واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفية السؤال والجواب وذلك بحسب اختلاف أحوال الناس، فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن كلها فلا تناقض.

<sup>(</sup>۱) ص (۱۲۹).

ووجه آخر: وهو أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال وأتى به غيره على الكمال، فيكون الإنسان مسؤولاً عن الجميع كما في حديث البراء المذكور، والله أعلم.

وقول المسؤول: «هاه هاه»، هي: حكاية صوت المبهوت من تعب أو جري أو حمل ثقيل.

# تَانِيْ ﷺ

# ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قبض أرواحهم وفي قبورهم

خرّجه أبو داود الطيالسي، في مسنده (۱)، وهناد بن السري في زهده (۲)، وأحمد بن حنبل في مسنده (۳)، وغيرهم، وهو حديث صحيح له طرق كثيرة (٤).

فأما أبو داود الطيالسي فقال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش.

وقال هناد وأحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو.

وقال أبو داود (٥): وحدثنا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء \_ يعني: ابن عازب رها وحديث أبي عوانة أتمهما، قال البراء رها خرجنا مع رسول الله على في جنازة

<sup>(</sup>۱) ص(۱۰۲) ح ۷۰۳. (۲) ۲۰۰۱ ح ۳۳۹.

<sup>. \</sup>AOOV - YAV / E (T)

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود السجستاني في سننه ٢٣٩/٤ ح٢٧٥٣؛ والنسائي في المجتبى ٨٨/٤ ح٢٠٠١؛ وابن ماجه في سننه ٢٩٤/١ ح٢٥٤٩، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/١٠٣ ـ ٩٠٢ ح٣٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) الطيالسي.

رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمَّا يلحد، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، \_ قال عمرو بن ثابت: وقع ولم يقله أبو عوانة (١) \_ فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض بصره، وينظر إلى الأرض، ثم قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر، \_ قالها مراراً، ثم قال: \_ إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة، وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل قطر السقاء»، قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة (٢): «وإن كنتم ترون غير ذلك، وتنزل ملائكة من الجنة، بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر، فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١]، قال: فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت، فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان، بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به أبواب السماء الدنيا، فيفتح له، ويشيعه من كل سماء مقرَّبوها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة، فيقال: اكتبوا كتابه فى عليين: ﴿ وَمَا أَدَرَنكَ مَا عِلِيُّونَ ۞ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ۞ يَشْهَدُهُ ٱلْمُؤَّوِّنَ ﴿ [المطففين: ١٩ ـ ٢١] فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: ردوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها نعيدهم، ومنها نخرجهم تارة أخرى، قال: فترد إلى الأرض، وتعاد روحه في جسده، فيأتياه<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) قوله: قال عمرو بن ثابت: وقع ولم يقله أبو عوانة، من نص حديث الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) قوله: قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة، من نص حديث الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) في (الطيالسي): فيأتيه.

ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم (١)؟ فيقول: هو رسول الله، فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به، وصدَّقت، قال: وذلك قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، قال: وينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي، فألبسوه من الجنة، وأفرشوه من الجنة (٢)، وأروه منزله منها، ويفسح (٣) له مدّ بصره، ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول: أبشر بما أعدُّ (٤) الله لك، أبشر برضوان من الله، وجنات فيها نعيم مقيم، فيقول: بشّرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير، فيقول: هذا يومك الذي كنت توعد، والأمر الذي كنت توعد، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله، بطيئاً عن معصية الله، فجزاك الله خيراً، فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلى ومالى، \_ قال: \_ فإن كان فاجراً وكان في قبل من الآخرة، وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فقال: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أبشري بسخط من الله وغضب، فتنزل ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح من نار، فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في يده طرفة عين؛ قال: فتفترق في جسده فتستخرجها تقطع منها العروق والعصب كالسَّفُّود الكثير الشعب في الصوف المبلول، فتؤخذ من الملك فتخرج كأنتن ريح جيفة وجدت، فلا تمر على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة (٥)؟ فيقولون: هذا فلان بأسوأ

<sup>(</sup>١) في (الطيالسي): فيكم. (٢) في (الطيالسي): وافرشوه منها.

<sup>(</sup>٣) في (الطيالسي): ويفتح. (٤) في (الطيالسي): أعدّه.

<sup>(</sup>٥) في (الطيالسي): الخبيث.

أسمائه حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا<sup>(۱)</sup> فلا يفتح له فيقولون: ردوه إلى الأرض، إني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها نعيدهم، ومنها نخرجهم تارة أخرى، قال: فيرمى به من السماء، قال: وتلا هذه الآية: ﴿وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَكَأَنّما خَر مِن السّماءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطّيّرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرّبِيحُ فِي مَكَانِ مُحِيّ [الحج: ٣١]، قال: فتعاد إلى الأرض، وتعاد فيه روحه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه، ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك، قال: فيقال: لا دريت، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويمثل له عمله في صورة رجل قبيح الوجه، منتن الربح، قبيح الثياب، فيقول: أبشر بعذاب الله وسخطه فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي جاء أبشر بعذاب الله وسخطه فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي جاء طيئاً عن طاعة الله، سريعاً إلى معصية الله».

قال عمرو في حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء ولله عن النبي عن النبي على: «فيقيض له أصم أبكم ومعه مرزبة لو ضُرِبَ بها جبلٌ صار تراباً، - أو قال: - رميماً، فيضربه ضربة يسمعها الخلائق إلا الثقلين، ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى». لفظ أبي داود الطيالسي (۲).

وخرج أبو عبد الرحمٰن النسائي (٣) بسنده عن أبي هريرة وللهُهُ أن رسول الله على قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة

<sup>(</sup>۱) في (الطيالسي): السماء الدنيا. (۲) في مسنده ١٠٢/٢ -٧٥٣.

<sup>(</sup>٣) في المجتبى من السنن ٨/٤ ح١٨٣٣؛ وأبن حبان في صحيحه ٧/٤٨٢ ح٢٨٤. ح٢٠١٤.

بیضاء، فیقولون: أخرجي راضیة مرضیة (۱) عنك إلی رَوح وریحان، وربِّ راضِ غیر غضبان، فتخرج كأطیب ریح المسك حتی إنه لیناوله بعضهم بعضاً حتی یأتوا به باب السماء فیقولون: ما أطیب هذه الریح التی جاءتكم من الأرض، فیأتون به أرواح المؤمنین، فلهم أشد فرحاً من أحدكم بغائبه یقدم علیه، فیسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فیقولون: دعوه، فإنه كان فی غم الدنیا، فإذا قال: ما أتاكم؟ قالوا: فهب به إلی أمه الهاویة، وإن الكافر إذا حضر (۲) أتته ملائكة العذاب بمسح فیقولون: اخرجی ساخطة مسخوطاً علیك إلی عذاب الله، فتخرج كأنتن ریح جیفة حتی یأتوا (۳) به باب السماء (۱)، فیقولون: ما أنتن هذه الریح حتی یأتوا (۱) به أرواح الكفار».

وخرّج أبو داود الطيالسي<sup>(٦)</sup> قال: حدثنا حماد<sup>(٧)</sup> عن قتادة عن أبي الجوزاء<sup>(٨)</sup> عن أبي هريرة هي أن النبي يش قال: «إذا قبض الله العبد المؤمن جاءته ملائكته الرحمة فتسلم<sup>(٩)</sup>، أو تسل نفسه في حريرة بيضاء، فيقولون: ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه، فيسألونه، فيقولون: ارفقوا به، فإنه خرج من غم الدنيا، فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال: وأما الكافر فتخرج نفسه، فتقول خزنة الأرض: ما وجدنا

<sup>(</sup>١) في (النسائي): مرضياً. (٢) في (النسائي): احتضر.

<sup>(</sup>٣) في (النسائي): يأتون. (٤) في (النسائي): باب الأرض.

<sup>(</sup>٥) في (النسائي): يأتون.

<sup>(</sup>٦) في مسنده ص(٣١٤) ح٢٣٨٩؛ وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٨٣ ح٣٠١٣، إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: تعليق الأرناؤوط على حديث ابن حبان الإحالة نفسها.

<sup>(</sup>٧) هو حماد بن سلمة. انظر: تهذيب التهذيب ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>A) هو أوس بن عبد الله الربعي، بصري يرسل كثيراً، ثقة، مات سنة ١٨٣هـ. تقريب التهذيب ص(١٥٥) رقم الترجمة ٥٨٢.

<sup>(</sup>٩) (فتسلم): ليست في (الطيالسي).

ريحاً أنتن من هذه، فيهبط به إلى أسفل الأرض»، والله أعلم.

# تبان الله

#### اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم

جاء في البخاري(١): «أنه يفسح له سبعون ذراعاً».

وفي الترمذي (٢): «سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً».

وفي حديث البراء: «مد البصر».

قلت: وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر، والسؤال، وأما الكافر: فلا يزال قبره عليه ضيقاً. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

# ا تا زنا الله

#### ما جاء في عذاب القبر وأنه حق وفي اختلاف عذاب الكافرين في قبورهم وضيقها عليهم

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ [طه: ١٢٤]، قال أبو سعيد الخدري (٣) وعبد الله بن مسعود (٤) ﴿ ضَنكًا ﴾: عذاب القبر.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٦٢/١ ح١٣٠٨، وفيه: يفسح له في قبره، من غير لفظ العدد.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٣/ ٣٨٣ ح ١٠٧١، حسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ١١١/١ حـ ٢١١/١ حـ ٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري ٢٢٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) في تفسير الطبري ١٦/٢٨.

وقيل في قوله على: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الطور: ٢٤] هو: عذاب القبر (١١)؛ لأن الله ذكره عقب قوله: ﴿فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ اللّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِلَا الله ذكره عقب قوله اليوم الآخر من أيام اللّذي الله فدل أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبر، ولذلك قال: ﴿فَوَقَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَيْبَ، وقال عَلَى: ﴿فَوَقَلُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَيْبَ، وقال عَلَى: ﴿فَوَقَلُهُ اللّهُ عَيْبَا وَعَلَى النّارُ يُعْمَهُونَ عَلَيْهَا فَرُعَوْنَ سُوّءُ الْعَذَابِ ﴿ النَّارُ يُعْمَهُونَ عَلَيْهَا فَدُولًا عَالَ فِرْعَوْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ا

وقال ابن عباس (٢) وقي قوله تعالى: ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: ٣]: ما ينزل عليكم من العذاب في القبر، ﴿ ثُمَّ كُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [التكاثر: ٤]: في الآخرة إذا حلّ بكم العذاب، فالأول: في القبر، والثاني: في الآخرة، فالتكرير للحالتين.

وروى زِر بن حُبيش عن علي قال<sup>(٣)</sup>: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة: ﴿ أَلْهَنكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَى نُرْتُمُ ٱلمَعَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَا يعني: في القبور.

وقال أبو هريرة ضيطية: يضيق على الكافر قبره حتى تختلف أضلاعه، وهو المعيشة الضنك(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) لم أقف على من ذكر قوله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣٠/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير الطبري ٢٢٨/١٦.

### تبانب الم

#### ما يكون في عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة بحسب اختلاف معاصيهم

البخاري (۱) ومسلم (۲) عن ابن عباس قال: مرّ النبي على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر: فكان لا يستتر من بوله، فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا».

في رواية: «كان لا يستتر عن البول، أو من البول»، رواها مسلم (٣).

وفي كتاب أبي داود (٤): «كان لا يستنزه من بوله».

وفي حديث هناد بن السري<sup>(ه)</sup>: «لا يستبرئ من البول»، من الاستبراء.

وقال البخاري<sup>(٦)</sup>: «وما يعذبان في كبير وإنه لكبير».

وقد خرّج مسلم(٧) من حديث جابر الطويل وفيه: «فلما انتهى

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١/٨٥٦ ح١٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ١/ ٢٤٠ ح٢٩٢ واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ١/١٢ ح٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) السجستاني في السنن ٢/١ ح٢٠؛ وأخرجه النسائي في المجتبى ٢٠/١ ح٢٠؛ واخرجه النسائي في المجتبى ٢٠/١ ح٣٠؛ وابن حبان في صحيحه ٣٠/١ ح٢٧٠. ح٢٤٠، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢١/١ ح٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) في زهده ٢١٦/١ ح٣٥٧؛ وابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة ٢٩/٢ ح٤٠.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٥/ ٢٢٥٠ ح٥٧٠٨.

<sup>(</sup>۷) في صحيحه ۲۳۰۱/٤ \_ ۲۳۰۷ ح٣٠٠٦.

إليّ، قال: يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله، قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصناً عن يمينك وغصناً عن يسارك، قال جابر: فقمت فأخذت حجراً فكسرته وحسرته فاندلق(١) لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصناً ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله على أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن يساري، ثم لحقت فقلت: قد فعلت ذاك يا رسول الله، فعم ذاك؟ فقال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين».

الطحاوي (٢) عن ابن مسعود والنبي على قال: «أُمِرَ بعبدٍ من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه ناراً، فلما ارتفع عنه أفاق فقال: علام جلدتموني؟! قال: إنك صليت صلاة بغير طهور، ومررت على مظلوم فلم تنصره».

البخاري عن سمرة بن جندب قال: كان النبي الله إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها، فيقول: ما شاء الله، فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا، قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا

<sup>(</sup>١) الاندلاق: خروج الشيء من مكانه. النهاية ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) في شرح مشكل الآثار له ۱۸/ ۲۱۲ ح ۳۱۸۰. قال الأرناؤوط: إسناده حسن، ورجاله رجال الصحيح غير عاصم فهو ابن أبي النجود، وهو صدوق. انظر: حاشية المرجع السابق؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ۲۳۹، و۲۲/ ۲۳۹؛ والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١/٢٦٦ ح١٣٢٠.

بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُّوب (١) من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا حتى يعود، فيصنع مثله، قلت: ما هذا؟! قالا: انطلق، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر(٢) أو صخرة فيشدخ(٣) بها رأسه فإذا ضربه تدهده (٤) الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه، قلت: ما هذا؟! قالا: انطلق، فانطلقنا إلى نقْبِ<sup>(ه)</sup> مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة (٢٦)، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق، فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها فيها شيوخ وشباب ونساء

<sup>(</sup>١) الكَلُّوب: المنشال، والجمع كلاليب. الصحاح ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٢) الفهر: الحجر ملء اليد. الصحاح ٢/ ٧٨٤.

<sup>(</sup>٣) الشدخ: كسر الشيء الأجوف. النهاية ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) تدهده: تدحرج وسقط. النهاية ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) في (البخاري): ثقب.

<sup>(</sup>٦) في (البخاري): حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر، قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة...

وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت، قالا: نعم، الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يُشدخُ رأسُه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به إلى يوم القيامة، وأما الذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، قالا: ذلك منزلك، فقلت: دعاني أدخل منزلي، قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك».

#### فَضَّلُ ۗ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا أبين في حال المعذبين في قبورهم من حديث البخاري هذا، وإن كان مناماً فمنامات الأنبياء على وحي بدليل قول إبراهيم عليه: ﴿يَبُنَى إِنِي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آَنِ أَذَبُكُ وَحِي بدليل قول إبراهيم عَلَيه: ﴿يَبُنَى إِنِي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ آَنِ أَذَبُكُ فَي فَاجابه ابنه: ﴿يَتَأْبَتِ الْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، وأما حديث الطحاوي فنص أيضاً، وفيه رد على الخوارج ومَن يُكفِّر بالذنوب.

# نابن الله

#### ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته

النسائي (١) عن عائشة رضي قالت: دخل على رسول الله علي الله الله

<sup>(</sup>١) في المجتبى ١٠٤/٤ ح٢٠٦٤؛ وأخرجه مسلم ١/٤١٠ ح٥٨٤؛ وأحمد في \_

وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: إنكم تفتنون في القبور، فارتاع رسول الله على وقال: «إنما تفتن يهود»، قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله على: «هل شعرت أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور»، قالت عائشة: فسمعت رسول الله على يستعيذ من عذاب القبر.

وروى الأئمة (۱) عن أسماء ولي عنه على قال: «وأنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة الدجال، \_ لا أدري أي ذلك قالت أسماء: \_ يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات، ثم يقال له: نم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به، فنم صالحاً، وأما المنافق \_ أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء، \_ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت»، لفظ مسلم.

وخرّج البخاري<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة رضي قال: كان رسول الله عليه يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً، أخرجها الأثبات الثقات.

# تبانيع ١٩

#### ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر

مسلم (٣) عن زيد بن ثابت رضيه قال: بينما النبي رسي في حائط

<sup>=</sup> المسند ٦/ ٢٤٨ ح٢٦١٤٨، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٢/ ٢٤٣ ح١٩٥١.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۷۹/۱ ح۱۸۲؛ ومسلم ۲۲٤/۲ ح۹۰۰؛ والنسائي في المجتبى ۱۰۳/۶ ح۲۰۲۲؛ وأبو عوانة في مسنده ۱۵۱/۱.

<sup>(</sup>٢) في الصحيح ٢١٩٩/١ ح١٣١١. (٣) في الصحيح ٢١٩٩/٤ ح٢٨٦٧.

لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، كذا كان الجريري<sup>(۱)</sup> يقول، فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا، قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع».

وخرّج (٢) أيضاً: عن عائشة والت: «دخل (٣) علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله والله والل

### فَضَّلْلُ ۗ

قال علماؤنا<sup>(٥)</sup> رحمة الله عليهم: وإنما حادت البغلة لما سمعت من صوت المعذبين، وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله على «لولا أن لا تدافنوا...» (٢) الحديث، فكتمه الله سبحانه عنا حتى نتدافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر على القرب من القبر للدفن، ويهلك الحي عند سماعه إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار؛ لضعف هذه

<sup>(</sup>۱) هو أحد رجال سند مسلم. (۲) مسلم ۱/ ٤١١ ح٥٨٦.

<sup>(</sup>٣) في (مسلم): دخلت. (٤) في صحيحه ٢٣٤١/٥ ح٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) منهم شيخ المصنف: أبو العباس أحمد بن عمر في كتابه المفهم ١٤٦/٠

<sup>(</sup>٦) مسلم ٤/ ١٩٩٧ ح ٢٨٩٧.

القوى، ألا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف، أو الزلازل الهائلة هلك كثير من الناس؟ وأين صعقة الرعد من صيحة الذين تضربه الملائكة بمطارق الحديد التي يسمعها كل شيء يليه؟ وقد قال على في هذه الجنازة: «ولو سمعها إنسان لصعق»(١).

قلت: هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان، فكيف إذا حلّ به الخزي والنكال، واشتدّ عليه العذاب والوبال؟ فنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمنّه وكرمه.

# بَانِيْ ﴿

#### ما جاء أن الميت يسمع ما يقال

مسلم (٢) عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب والله عن حدث عن أهل بدر فقال: «إن رسول الله الله كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله، قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله على قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله على حتى انتهى إليهم فقال: يا فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان مل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً فإني وجدت ما وعدني الله حقاً، قال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئاً».

وعنه (۳) أن رسول الله ﷺ ترك قتلى بدر ثلاثاً، فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في صحيحه ٢/١٤١ ح١٢٥١ باختلاف يسير.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۲۰۲/۶ ح۲۸۷۳.

<sup>(</sup>٣) أي: عن عمر ﷺ، رواه مسلم ٢٢٠٣/٤ ح٢٨٧٤.

ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعدكم (١) ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً، فسمع عمر قول النبي شخ فقال: يا رسول الله وكيف يسمعون؟ وأنّى يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر».

# قول الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ أَللَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... ﴿ الآية

مسلم (٢) عن البراء بن عازب فلي عن النبي على قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ قال: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهِ عَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الشّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةُ ﴾ [براهيم: ٢٧]، قال: «نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي ونبي محمد، فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ الشّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي اللّهَ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةُ ﴾ ».

وفي رواية (٣): أنه قول البراء ولم يذكر النبي ﷺ.

قلت: وهذا الطريق وإن كان موقوفاً فهو لا يقال من جهة الرأي فهو محمول على أن النبي في قاله كما في الرواية الأولى، وكما خرّجه النسائي(٤)، وابن ماجه(٥) في سننهما، والبخاري في صحيحه(٦).

وهذا لفظ البخاري: حدثنا جعفر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي على قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم يشهد (٧) أن لا إله

<sup>(</sup>١) في (مسلم): وعد.

<sup>(</sup>۳) مسلم ٤/ ۲۲۰۲ ح ۲۸۷۱.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢/٧٧٪ ح٢٦٩.

<sup>(</sup>٧) في (البخاري): شهد.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۲۰۱/۶ ح۲۸۷۱.

<sup>(</sup>٤) في سننه ١٠١/٤ ح٢٠٥٦.

<sup>(</sup>۲) ۱/۱۲۱ ح۲۰۳۱.

إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِ ﴾ ».

وخرّجه أبو داود (۱) أيضاً في سننه فقال فيه: عن البراء بن عازب على أن رسول الله على قال: «إن المسلم إذا سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ الّذِينَ مَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ وقد مضى هذا المعنى في حديث البراء الطويل (۲) مرفوعاً، والحمد لله.

قال أبو سعيد الخدري: كنّا في جنازة مع رسول الله على فقال: «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا الإنسان دفن، وتفرق عنه أصحابه، جاءه ملك وبيده مطراق فأقعده، فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول له: صدقت، فيفتح له باب إلى النار، فيقول له: هذا منزلك لو كفرت بربك، وأما الكافر والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، فيقال له: لا دريت، ولا تليت، ثم يفتح له باب إلى الجنة، فيقول له: هذا

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲۳۸/۶ ح-۶۷۵. (۲) ص(۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٣٨٠ ح٣١١٣؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٥ ح١٧٠٣. وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥٦٧ ح٢٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٣٣ ح١٤٥.

<sup>(</sup>٥) روى حديثه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١٦٤/١٠.

<sup>(</sup>٦) روى حديثه أحمد في المسند ٣/٣ ح١١٠١؟ والطبري في تفسيره ٢١٤/١٣. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. المجمع ٣/٤٨.

#### فَضْلُكُ ﴾

صحَّت الأخبار عن النبي ﷺ في عذاب القبر على الجملة فلا مطعن فيها ولا معارض لها.

وجاء فيما تقدم من الآثار: أن الكافر يفتن في قبره، ويسأل ويُهان ويعذب.

قال أبو محمد عبد الحق<sup>(۲)</sup>: واعلم أن عذاب القبر ليس مختصاً بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكلُّ على حاله من عمله، وما استوجبه بخطيئته وزلله، وإن كانت تلك النصوص المتقدمة في عذاب القبر إنما جاءت في الكافر والمنافق.

وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد<sup>(٣)</sup>: الآثار الدالة تدل<sup>(٤)</sup> على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق، ممن كان في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه

<sup>(</sup>١) هاله الشيء يهوله هولاً، أي: أفزعه. الصحاح ٥/٥٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) في العاقبة ص(٢٤٦). (٣) التمهيد ٢٥٢/٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في (التمهيد): الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل.

ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، والله أعلم، فيثبت الله الذين آمنوا، ويرتاب المبطلون (١٠).

قال ابن عبد البر<sup>(۲)</sup> في حديث زيد بن ثابت في عن النبي الله أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها»، ومنهم من يرويه: «تُسأل في قبورها»، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع عليه، والله أعلم.

قال المؤلف: قول أبي محمد بن عبد الحق أصوب، والله أعلم؛ فإن الأحاديث التي ذكرناها قبل، تدل على أن الكافر يسأله الملكان، ويختبرانه بالسؤال، ويضرب بمطارق الحديد على ما تقدم، والله أعلم.

# أبابن الله

#### ما ينجي من أهوال القبر وفتنته وعذابه

وذلك أربعة أشياء: رباط، قتل، بطن، زمان.

الأول: روى مسلم (۳) عن سلمان رهج قال: سمعت رسول الله كي قل يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان».

فالرباط من أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت كما في

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم: وقول أبي عمر كَلَهُ: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه، فيقال له: ليس كذلك بل هو من المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره، وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيمِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللهِ عَمْ اللهِ وَجِهَ اللهُ عَمْ اللهُ وَجِه الله الروح ص(١٢٤).

<sup>(</sup>۲) التمهيد ۲۲/ ۲۰۳. (۳) في الصحيح ۳/ ١٥٢٠ ح١٩١٣.

حديث العلاء بن عبد الرحمٰن عن أبيه عن أبي هريرة ولله عن النبي عليه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة...» الحديث، وهو حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم.

وكذلك ما خرّجه ابن ماجه (۱) وأبو نعيم (۲): من أنه يلحق الميت بعد موته فإن ذلك مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادها، والعلم بذهابه، والولد الصالح بموته، والنخل بقطعه، إلى غير ذلك مما ذكر.

والرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله على: "وإن مات أجري عليه عمله" (3) وقد جاء مفسراً مبيّناً في كتاب الترمذي (3) عن فضالة بن عبيد عن رسول الله على قال: "كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر (3) قال: حديث حسن صحيح.

وخرّجه أبو داود<sup>(٥)</sup> بمعناه قال: «ويؤمن من فتاني<sup>(٦)</sup> القبر» فلا معنى للنماء إلا المضاعفة، وهي غير موقوفة على سبب فينقطع بانقطاعه بل هو فضل دائم من الله سبحانه؛ لأن أعمال البرّ لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منهم بحراسة بيضة الدين، وإقامة شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يُجرى عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة.

وخرّج ابن ماجه (٧) في سننه عن أبي هريرة ﴿ اللهِ ﷺ عن رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) في سننه ١/ ٨٨ ح٢٤٢، وحسّنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٦٦ ح١٩٨.

<sup>(</sup>٢) في الحلية ٢/ ٢٤٤. (٣) جزء من حديث مسلم السابق.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ١٦٥/٤ ح١٦٢١؛ وابن حبان في صحيحه ١٦٥/١ ح٤٦٢٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ١٢٣ ح١٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٩/٣ ح٢٥٠٠. (٦) في (أبو داود): فتان.

<sup>(</sup>٧) في سننه ٢/ ٩٢٤ ح٢٧٦٧؛ والنسائي في المجتبى ٩٦/٦ ح٣١٦٧، صححه =

قال: «من مات مرابطاً في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع».

وفي حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد قيد ثان: وهو الموت حالة الرباط، والله أعلم.

مسألة: الرباط هو: الملازمة في سبيل الله على، مأخوذ من ربط الخيل، ثم سمي كل ملازم لثغر مرابطاً فارساً كان أو راجلاً.

واللفظة مأخوذة من الربطة، وقول النبي ﷺ في منتظري الصلاة: «فذلكم الرباط»(٢)، إنما هو تشبه بالرباط في سبيل الله.

والرباط اللغوي هو الأول، وهو الذي شخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما.

فأما سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويسكنون هناك، فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين، قاله علماؤنا، وقد بيّناه في كتاب أحكام القرآن من سورة آل عمران (٣) والحمد لله.

<sup>=</sup> الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ١٢٣/٢ ح٢٢٣٤.

<sup>(</sup>۱) ابن مأجه في سننه ٢/ ٩٢٤ ح٢٧٦٦، وقد حسّنه الألباني. انظر: حاشية ضعيف ابن ماجه ص(٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٧٢/١ ح٥١؛ والنسائي في المجتبى ٨٢/١ ح١٤٣؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٨٢/١ ح٣٩١، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ١٧/١ ح٤٦.

<sup>(</sup>٣) ٤/٧٠٤ رقم الفقرة ٣٢٤.

الثاني: روى النسائي<sup>(۱)</sup> عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة».

وخرّج ابن ماجه (۲) في سننه والترمذي في جامعه (۳) عن المقدام بن معدي كرب رضي قال: قال رسول الله علي الله الله الله عند الله ست خصال: يغفر له في أول دُفْعَة ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج بثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وقال ابن ماجه: «يُغفر له في أول دُفْعَةِ من دمه، قال: ويحلى حلة الإيمان» بدل: «ويوضع على رأسه تاج الوقار».

قال المؤلف: ووقع في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه: «ست خصال»، وهي في متن الحديث سبع وعلى ما ذكر ابن ماجه: «ويحلّى حلة الإيمان» تكون ثمانياً.

الثالث: خرّج النسائي(٤) عن جامع بن شداد قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) في المجتبى ٩٩/٤ ح٢٠٥٣، صحّحه الألباني؛ صحيح سنن النسائي ٢/ ٤٤١ ح١٩٤٠.

 <sup>(</sup>۲) في سننه ۲/ ۹۳۵ ح ۲۷۹۹، صحّحه الألباني؛ صحيح سنن ابن ماجه ۱۲۹/۲ - ۲۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) ٤/١٨٧ ح١٦٦٣؛ وأحمد في مسنده ١٣١/٤ ح١٧٢٢١؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٢٤/٤ ح٢٥٦٢؛ والبيهقي في شعب الإيمان ٣/٤٤ ح٢٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) في المجتبى ٩٨/٤ ح٢٠٥٢؛ وأحمد في المسند ٤/٢٢٢ ح١٨٣٣١؛

عبد الله بن يسار يقول: كنت جالساً مع سليمان بن صرد، وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلاً مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله ﷺ: «من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره».

الرابع: روى الترمذي عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو رفي قال: قال رسول الله على: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر».

#### فَضَّلُ ۗ

قلت: اعلم رحمك الله إن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من الأبواب، بل يخصها، ويبين من لا يسأل في قبره، ولا يفتن فيه، ممن يجري عليه السؤال، ويقاسي تلك الأهوال، وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس، ولا مجال للنظر فيه، وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المرسل للعباد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد.

وقد روى ابن ماجه في سننه (٢) عن جابر رهي عن النبي الله علي الله علي الله عنه النبي الله الله عنه عنه عنه عنه الميت في قبره مثّلت له الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي».

ولعل هذا ممن وقي فتنة القبر (٣)، فلا تعارض، والحمد لله.

<sup>=</sup> والطبراني في الكبير ١٩٠/٤ ح١٩٠، صحّحه الألباني؛ صحيح سنن النسائي ١/ ٤٤١ ح١٩٣٩.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٣٨٦/٣ ح٢٠٧٤؛ وأحمد في المسند ١٦٩/٢ ح٢٥٨٦، وقد حسنة الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢١٢/١ ح٨٥٨.

<sup>(</sup>۲) ۲/۸۲۸ ح۲۷۲۶؛ وابن حبان في صحيحه ۷/۳۸۵ ح۳۱۱۳، حسّنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۲/۳۲۲ ح۳٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) ويحتمل أنه قال ذلك بعد اجتياز الفتنة.

#### فَضْلُ }

قوله على رأسه فتنة المعناه: أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كذا إذا التقى الزحفان، معناه: أنه لو كان في هؤلاء المقتولين نفاق كذا إذا التقى الزحفان، وبرقت السيوف فروا؛ لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك، ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفساً لإعلاء كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل، فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الترمذي الحكيم(١).

قلت: وإذا كان الشهيد لا يفتن، فالصدّيق أجلُّ خطراً، وأعظم أجراً، فهو أحرى أن لا يفتن؛ لأنه المقدم ذكره في التنزيل على السهداء قوله: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيْتِيْنَ وَالصِّدّيقِينَ وَالسَّدِيقِينَ السَّهِ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدِيقِينَ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدَةِ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَ وَالسَّدَ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَةُ وَالْسَاءُ وَالسَّدَةُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالْسَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالسَاءُ وَالسَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالسَّدَاءُ وَالْعَلَالِيقِيلَ وَالْعَامِيلُ وَالْعَلَالِيقِيلَ وَالْعَلَالِيقِيلُ وَالْعَلَالِيقِيلُولُولُولُولُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِيقِيلَ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِيقِيلُولُولُولُولُ وَالْعَلَالِيقِيلُ وَالْعَلَالِيقِيلَالِيقِيلُولُ وَالْعَلَالِيقُولُ وَالْعَلَالِيقَالِيقُولُ وَالْعَلَالِيقُولُ وَالْعَلَالِيقُولُ وَالْعَلَالَةُ

وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء لا يفتن، فكيف بمن هو أعلى منه ومن الشهيد، فتأمله.

### فَضْلُكُ }

قوله ﷺ: «من مات مريضاً مات شهيداً» عام في جميع الأمراض، لكن قيده قوله في الحديث الآخر: «من يقتله بطنه»، وفيه قولان:

أحدهما: أنه الذي يصيبه الذَّرَبُ وهو: الإسهال، تقول العرب: أخذه البطن إذا أصابه الداء، وذَرِبَ الجرح إذا لم يقبل الدواء، وذَرِبُ معدته: فسدت.

<sup>(</sup>١) في نوادر الأصول ١٦١/٤.

الثاني: أنه الاستسقاء (۱)، وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب تنسب موته إلى بطنه تقول: قتله بطنه، يعنون: الداء الذي أصابه في جوفه. وصاحب الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب، فكأنه قد جمع الوصفين وغيرهما من الأمراض، والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله لا يزال حاضراً، وذهنه باقياً إلى حين موته، ومثل ذلك صاحب السل، إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب، وليست حالة هؤلاء كحال من يموت فجأة، أو من يموت بالسام والبرسام (۲)، والحميات المطبقة والقولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الألم، ولورم أدمغتهم، ولفساد أمزجتها، وإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر وهو عارف بالله، والله أعلم.

# آباب الم

#### ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي

# فَضِّلُ ا

قوله: «عرض عليه مقعده» ويروى: «عرض على مقعده».

جاء في التنزيل في حق الكافرين: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَفُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا

<sup>(</sup>١) هو ماء يقع في البطن. القاموس المحيط ص(١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) البِرسام: \_ بالكسر \_ علة يُهذى فيها. القاموس المحيط ص(١٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) ١/٤٢٤ ح١٦٨٢. (٤) ١/٤٢٤ ح٢٢٨٢.

وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦]. فأخبر تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما أن أهل السعادة يعرضون على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك، وهل كل مؤمن يعرض على الجنان، فقيل: ذلك مخصوص بالمؤمن الكامل الإيمان ومن أراد الله إنجاءه من النيران.

وأما من أنفذ الله عليه وعيده من المخلطين الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً فله مقعدان يراهما جميعاً، كما أنه يرى عمله شخصين في وقتين أو في وقت واحد، قبيحاً وحسناً.

وقد يحتمل بأن يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيف ما كان، والله أعلم.

ثم قيل: هذا العرض إنما هو على الروح وحده، ويجوز أن يكون مع جزء من البدن، ويجوز أن يكون عليه من جميع الجسد فيرد إليه الروح كما ترد عند المسألة حين يقعده الملكان ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة، وكيف ما كان فإن العذاب محسوس، والألم موجود، والأمر شديد.

وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلاً في النائم، فإن روحه تنعم أو تعذب، والجسد لا يحس بشيء من ذلك.

وقال عبد الله بن مسعود وَ الرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين يقال لهم: هذه داركم، فذلك قوله تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴿.

وعنه أيضاً: أن أرواحهم في جوف طيور سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها (١٠).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر والذي بعده لم أجده عن عبد الله بن مسعود ﷺ، وإنما رواه كل من الطبري في تفسيره ۲۶/۷۱؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٥٤ ح٠٣٤١٦؛ =

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة يقول: كان أبو هريرة (١) والله إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله، وعُرض آل فرعون على النار، وإذا أمسى نادى: أمسينا والحمد لله، وعُرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أبا هريرة أحدٌ إلا تعوذ بالله من النار، وقد قيل: إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض السابعة على شفير جهنم في حواصل طير سود.

والغداة والعشي: إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لا لهم، إذ الآخرة ليس فيها مساء ولا صباح.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ٦٢].

قلنا: الجواب عنهما واحد، وسيأتي له مزيد بيان في وصف الجنان إن شاء الله تعالى.

# تابيع الم

#### ما جاء أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم

<sup>=</sup> وهناد بن السري في الزهد ١/ ٢٢١ ح٣٦٦ كلهم عن الهذيل بن شرحبيل.

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه ابن المبارك في الزهد ص(٤٣٤)؛ وابن كثير في التفسير ٤٨٦/٤.

<sup>(</sup>۲) ۳/۲۰۰۱ ح۱۸۸۷.

نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا».

# بَابِع ﴿

#### كم الشهداء؟ ولِمَ سُمّي شهيداً؟ ومعنى الشهادة؟

الترمذي (۱) عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: «الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله على ، وقال: حديث حسن صحيح.

النسائي (٢) عن جابر في قال: قال رسول الله على: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون، والمبطون، والغرق، والحَرِق، وصاحب ذات الجنب، والذي يموت تحت الهدم، والمرأة تموت بجُمع».

قيل: هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقه، وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت أو ماتت وهو في بطنها، وقيل: التي تموت بكراً لم يمسها الرجال، وقيل: التي تموت فهذه قولان، لكل قول وقيل: التي تموت قبل أن تحيض وتطمث فهذه قولان، لكل قول وجهان.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٣ج٧٧٧ ح١٠٦٣؛ وأخرجه البخاري في صحيحه ٢٣٣١ ح٢٢٤؛ ومسلم في صحيحه ٣/١٥٢١ ح١٩١٤.

<sup>(</sup>۲) في المجتبى ١٣/٤ ح١٨٤؟ وأبو داود في سننه ١٨٨/٣ ح١١١٠؟ وابن ماجه في سننه ٢/ ٣٩٧ ح٢٨٠٩؛ وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٦٢ ح٣١٨٩. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي له ٢/ ٣٩٨ ح١٧٤٢.

وفي «جمع» لغتان: ضم الجيم وكسرها.

وفي بعض الآثار: «المجنوب شهيد»(١) يريد: صاحب ذات الجنب، يقال منه: رجل جنِب ـ بكسر النون وفتح الجيم ـ إذا كانت به ذات الجنب وهي: الشَّوصة(٢).

وفي كتاب الترمذي (٣) وأبي داود (٤) والنسائي (٥) عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون الله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وخرّج مسلم (٧) من حديث أنس فطيه قال: قال رسول الله عليه: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه».

وعن سهل بن حنيف أن النبي على قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» (^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٤١ ح٩٦٩٣.

<sup>(</sup>٢) الشَّوْصة: ريح تعتقب الأضلاع. الصحاح ٣/١٠٤٤.

 <sup>(</sup>۳) في سننه ۲٤٦/۶ ح٢٧٧٢ ح٤٧٧٢.

<sup>(</sup>٥) في المجتبى ١١٦/٧ ح٤٠٩٥. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي ٨٥٨/٣ -٣٨٠٧.

<sup>(</sup>٦) في المجتبى ١١٦/٧ ح٤٠٩٣. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي ٨٥٨/٣

<sup>(</sup>۷) في الصحيح ٣/١٥١٧ ح١٩٠٨.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه ١٥١٧/٣ ح١٩٠٩.

#### فَضْلُلُ ا

الشهداء: جمع الشاهد، والشهيد: القتيل في سبيل الله، كذا قال أهل اللغة الجوهري  $\binom{(1)}{2}$  وغيره أهل اللغة الجوهري

وسمي بذلك؛ لأنه مشهود له بالجنة، فالشهيد بمعنى: مشهود له، فعيل بمعنى: مفعول.

وقال ابن فارس اللغوي في المجمل<sup>(٣)</sup>: الشهيد: القتيل في سبيل الله.

قالوا: لأن ملائكة الله تشهده.

فالشهيد بمعنى: الشاهد أي الحاضر إلى الجنة.

وقال في شهداء أُحد: «أنا شهيد على هؤلاء»(٤) لبذلهم أنفسهم دونه، وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به عليه.

فأما الشهادة فصفة يسمَّى حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد.

والشهادة على الكمال إنما هي لله سبحانه، وأن جميع الشاهدين سواه يؤدون شهاداتهم عنده. قال الله تعالى: ﴿وَجِأْيَ ءِ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَآءِ وَلَشُّهَدَآءِ وَلَقْبُهُم بِأَلْحَقِ ﴾ [الزمر: ٢٩]، والشهداء هم العدول: أهل العدالة في الدنيا والآخرة، وهم القائمون بما وجب للحق سبحانه عليهم في الدنيا.

<sup>(</sup>١) في كتابه الصحاح ٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص(٣٧٢).

<sup>.018/7 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه ١٢٧٨ ح١٢٧٨.

#### تبارين على

وروت عائشة والله الله والله و

# تانيع ١٠٠٠

ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب مسلم(٢) وابن ماجه(٧) عن أبي هريرة الله قال: قال

<sup>(</sup>۱) في المجتبى ٦/ ٣٧ ح٣١٦٤؛ وأحمد في المسند ١٢٨/٤ ح١٧٩٩؛ والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ١٩٥ ح١١٧٧، صحّحه الألباني. انظر: صحيح النسائى ٢/ ٦٦٥ ح٢٩٦٦.

 <sup>(</sup>٢) المراقي، والمَراق: ما سَفَل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِقً
 جُلُودُها، واحدُها مَرَق. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ٦/ ٢٥٥ ح٢٦٢٢، و٣/ ٤٣٧ ح٢٩٥١، ١٥٦٤٦، ٣٩٥/٤ ح١٩٦٤٦؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٧٧ ح٥٤٣. قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) ۱۱۲۲۱۸. (٥) ٨/ ١٥٥ ح١٢٢١١١.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٢/ ٢٢٧٠ ح ٢٩٥٥. (٧) في سننه ٢/ ١٤٢٥ ح ٢٢٦٦.

رسول الله على: «ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»(١).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق، وفيه يركب» (٢٠).

#### فَضَّلْ ا

يقال: عجم وعجب، بالباء والميم، لغتان، وهو جزء لطيف في أصل الصلب.

وقيل: هو رأس العصعص كما رواه ابن أبي داود<sup>(۳)</sup> في كتاب البعث<sup>(٤)</sup> من حديث أبي سعيد الخدري رضي قيل: يا رسول الله وما هو؟ قال: «مثل حبة خردل وهو منه ينشرون» (٥).

وقوله: «منه خلق، وفيه يركب»، أي: أول ما خلق من الإنسان هو، ثم إن الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى.

# تِبَانِيْ عَلَى اللهِ

#### لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء

قال الله تعالى: ﴿ بَلَّ أَخْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عسران: ١٦٩]

<sup>(</sup>١) واللفظ لابن ماجه. (٢) أخرجه مسلم ١٢٧١ ح ٢٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن سليمان بن الأشعث، أبو بكر السجستاني، كان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه \_ أبي داود صاحب السنن \_، صنف السنن، والمصاحف، وشريعة المقارئ، والناسخ والمنسوخ، والبعث، وغير ذلك، مات سنة ٣١٦هـ. سير أعلام النبلاء ٣٢١/١٣.

<sup>(</sup>٤) ص(٤٨ ـ ٤٩) ح١٧.

<sup>(</sup>۵) رواه ابن حبان في صحيحه ۲۰۹/۷ ح.۳۱٤ وأحمد في مسنده ۲۸/۳ ح.۱۲۲۸ واحمد في مسنده ۲۸/۳۳. حرم الزوائد ۱۰/۳۳۲.

ولذلك لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة في شهداء أُحد وغيرهم، ليس هذا موضع ذكرها.

مالك(١) عن عبد الرحمٰن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أُحد، فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أُحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة.

قال أبو عمر (٢): هذا الحديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه وهو حديث متصل من وجوه صحاح عن جابر.

قال المؤلف و على الله على الحق كأنبيائهم. شهيداً في سبيل الله، أو قتل على الحق كأنبيائهم.

وفي الترمذي (٣) في قصة أصحاب الأخدود: «وأن الغلام الذي قتله الملك دفن»، قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب واصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل، قال: حديث حسن غريب. وقصة الأخدود مخرّجة في صحيح مسلم (٤)، وكانوا بنجران في الفترة ما بين عيسى ومحمد وقد ذكرناها مستوفاة في كتاب: جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان (٥)، وروى نقلة

<sup>(</sup>۱) في الموطأ ٢/ ٤٧٠ ح ١٠٠٥. (٢) في التمهيد ١٩ / ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٤٣٨/٥ ح٣٣٤٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي للألباني ١٢٨/٣ ـ ١٣٠ ح٢٦٦١.

<sup>(</sup>٤) ٤/ ٢٩٩/٤ ح ٣٠٠٥. (٥) ١٨٨/١٩ رقم الفقرة: ٢٨٦.

الأخبار (١) أن معاوية ولله المحلفة لله المحينة التي استنبطها بالمدينة في وسط المقبرة، وأمر الناس بتحويل موتاهم وذلك في أيام خلافته، وبعد الجماعة بأعوام وذلك بعد أحد بنحو من خمسين سنة فوُجدوا على حالهم حتى أن الكل رأوا المسحاة أصابت قدم حمزة بن عبد المطلب ولله في فسال منه الدم، وأن جابر بن عبد الله بن حرام أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمس، وهذا أشهر في الشهداء من أن يحتاج فيه إلى إكثار.

وخرّج أبو داود (٢) وابن ماجه (٣) في سننهما عن أوس بن أوس بن أوس في قال: قال رسول الله على: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ»، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟! قال: يقولون: بليت، فقال: «إن الله على حرّم على الأرض أجساد الأنبياء هي الفظ أبي داود.

# تَبَانِعُ ﴿

#### ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر النفخ والصعق وكم بين النفختين وذكر بعث البشر والنار

مسلم(1) عن عبد الله بن عمرو الله عليه عن عبد الله بالله عليه

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن سعد في طبقاته الكبرى ۱۱/۳؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۲۱٦/۶ ح۱۹٤۳٤؛ وابن المبارك في كتاب الجهاد ص(۸٤) ح۹۸.

<sup>(</sup>۲) فی سننه ۱/۵۷۱ ح۱۰٤۷.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١/ ٣٤٥ ح١٠٨٥، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ١/ ١٧٩ ح٨٨٩.

<sup>(</sup>٤) ٤/٨٥٢٢ ح ١٩٤٠.

يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوماً، أو أربعين شهراً، أو أربعين عاماً، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله على ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارٌّ رزقُهم حسنٌ عيشُهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً، قال: فأول(١) من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى: ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَسْعُولُونَ ١٠٠٠ ثُم [الصافات: ٢٤]، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، قال: فذاك يوم ﴿يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧] وذلك ﴿ يَوْمَ لِتُكْشَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٢].

مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «ما بين النفختين أربعون»، قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون عاماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون عاماً؟ قال: أبيت، ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً».

<sup>(</sup>١) في (مسلم): وأول.

في رواية: «لا تأكله الأرض أبداً»(١) وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة.

#### فَضْلُ ا

«أصغى» معناه: أمال، «ليتاً» يعني: صفحة العنق، و «يلوط» معناه: يطين ويصلح، وقول أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

الأول: أبيت، أي امتنعت من بيان ذلك وتفسيره، وعلى هذا كان عنده علم من ذلك وسمعه من رسول الله ﷺ.

الثاني: أبيت، أي أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله ﷺ، وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك. والأول أظهر والله أعلم.

# تان على

في قول الله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ﴾ [الزمر: ٦٨]

صعق: مات.

روى الأئمة عن أبي هريرة والنه قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال: تقول هذا وفينا رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) أخرجها مسلم أيضاً ٢٢٧١/٤ ح٢٩٥٥.

استثنى الله، ومن قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب». لفظ ابن ماجه (۱) أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر، وأخرجه الترمذي عن أبي كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عبدة بن سليمان جميعاً عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وخرّجه مسلم (۳) والبخاري (۱) بمعناه.

#### فَضَّكُ ۗ

واختلف العلماء في المستثنى من هو؟ فقيل: الملائكة، وقيل: الأنبياء، وقيل: الشهداء واختاره الحَلِيمي<sup>(٥)</sup> قال: وهو مروي عن ابن عباس على أن الاستثناء لأجل الشهداء، فإن الله تعالى يقول: ﴿أَحَيّاَءُ عِندَ رَبِّهِم لَرُزُقُونَ ﴿ [آل عـمـران: ١٦٩]، وضعّف غيره من الأقوال (٢).

وقال شيخنا أبو العباس: والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل (٧).

<sup>(</sup>۱) في سننه ٢/ ١٤٢٨ ح ٤٢٧٤، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢/ ٤٢٨ ح ٣٥٥٨.

<sup>(</sup>۲) في جامعه ٥/ ٣٧٣ ح ٣٢٤٥. (٣) في صحيحه ١٨٤٣/٤ ح ٢٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢/ ٨٥٠ ح ٢٢٨١.

<sup>(</sup>٥) القاضي العلامة، أبو عبد الله، الحسين بن الحسن بن محمد بن حَلِيم، البخاري الشافعي، للحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي، لا سيما في كتاب شعب الإيمان، توفي سنة ٤٠٣هـ. السير ٢٣١/١٧.

<sup>(</sup>٦) المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٧) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ٦/ ٢٣١.

# تَبَانِيَ عَلَى اللهِ

#### يفنى العباد ويبقى الملك لله وحده

البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله عليه: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض».

وعن عبد الله بن عمر رضي قال: قال رسول الله على: «يطوي الله السماء يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يطوي الأرض (٣) بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»، أخرجه مسلم (١٠).

وعن عبد الله بن مسلم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله على قال: «يأخذ الله سمواته وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ثم يبسطها فيقول: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل، حتى إني أقول: أساقط برسول الله على؟»(٥).

#### فَضَّلْكُ ﴾

هذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه يفني جميع خلقه أجمع، ثم يقول الله ﷺ: لمن المُلك اليوم؟ فيجيب عن نفسه المقدسة بقوله: لله الواحد القهار.

فالمقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٦/ ٢٦٨٨ ح١٩٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (مسلم): الأرضين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ٢١٤٧/٤ ح٢٧٨٨.

<sup>(</sup>۲) في الصحيح ٢١٤٨/٤ -٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٤/٢١٤٧ ح٢٧٨٨.

وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل ملك وملكه، وكل جبار ومتكبر وملكه، وانقطعت نسبهم ودعاويهم، وهذا ظاهر، وهو قول الحسن ومحمد بن كعب، وهو مقتضى قوله الحق: «أنا الملك أين ملوك الأرض»(۱).

# البرزخ البرزخ

روى هناد بن السري<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن فطر قال: سألت مجاهداً عن قول الله تعالى: ﴿وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]؟ قال: هو ما بين الموت إلى البعث.

وقيل للشعبي (٣): مات فلان، قال: ليس هو في الدنيا ولا في الآخرة، هو في برزخ (٤)، والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْزَغًا﴾ [الفرقان: ٥٣] أي: حاجزاً، وكذلك هو في الآية من وقت الموت إلى البعث، فمن مات فقد دخل في البرزخ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ﴾، أي: من أمامهم وبين أيديهم.

# الله ويزان

#### ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً ﴾ [الأنعام:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٤/١٨١٢ ح٤٥٣٤؛ ومسلم ٢١٤٨/٤ ح٢٧٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الزهد له ١٩٥/١ ح٣١٤.

<sup>(</sup>٣) عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، أبو عمر الهمداني ثم الشعبي، علّامة العصر، حدّث عن أبي موسى الأشعري وعائشة، وغيرهم من الصحابة مات سنة ١٠٥ه. سير أعلام النبلاء ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في الزهد ١٩٥/١ ح٣١٥.

٧٧]، وقال: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ ﴾ [المسومنون: ١٠١]، وقال: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقال: ﴿يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواَجًا ﴿ ﴾ [النبأ: ١٨]، وسمَّاه الله تعالى بالناقور في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُولِ ﴾ [المدثر: ١٨].

قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول لموت الخلق على ما يأتي بيانه(١).

قال الله تعالى مخبراً عن كفار قريش: ﴿مَا يَنْظُرُونَ ﴾ [يس: ٤٩] أي ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين أبي جهل وأصحابه: ﴿إِلّا صَيْحَةُ وَبَوِدَةً ﴾ يعني: النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم ﴿تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ وَهُمْ يَضِمُونَ ﴾ أي: يختصمون في أسواقهم وحوائجهم. وقال تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُمُ إِلّا بَغْنَةً ﴾ [الأعراف: ١٨٧] ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ [يسن: ٥٠]، أي: أن يوصوا ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي: من أسواقهم وحيث كانوا أن يوصوا ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي: من أسواقهم وحيث كانوا ﴿إِن كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَبُودَةً فَإِذَا هُمْ خَنِيدُونَ ﴿ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونَ ﴿ إِلَىٰ الشَوْرِ فَإِذَا هُمْ مِن الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِهِمْ يَسِلُونَ ﴾ [يــس: ٢٩] ﴿ وَنُفِخَ فِي النفخة الثانية نفخة البعث.

والصور: قرن من نور تجعل فيه الأرواح.

وقال مجاهد: هو كالبوق ذكره البخاري (٢)، فإذا نفخ فيه صاحب الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده، ﴿فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجَدَاثِ﴾ أي: القبور ﴿ينسِلُونَ﴾ أي: يخرجون سراعاً، يقال: نسل ينسل ويُنسل بالضم أيضاً، إذا أسرع في مشيته، فالمعنى يخرجون مسرعين. وفي البخاري (٣) عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي

(۱) ص(۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۳۸۸/٥.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٥/ ٢٣٨٨.

النَّاقُرْ ﴿ ﴾: الصور، قال: والراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية.

#### فَضْلُلُ اللهِ

الصور بالصاد: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة الصعق، ويكون معها نقرٌ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ ﴾ [المدثر: أي: في الصور، فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع بين النفخ والنقر لتكون الصيحة أهد وأعظم (١)، ثم يمكث الناس أربعين عاماً، ثم يُنزل الله ماء كمني الرجال، فتكون منه الأجساد بقدرة الله تعالى، حتى يجعلهم بشراً، كما روي في قصة الذين يخرجون من النار قد صاروا حمماً أنهم يغتسلون من نهر بباب الجنة فينبتون نبات الحِبة تكون في حميل السيل، وعن ذلك عبر في حديث أبي هريرة ﴿ المتقدم في صحيح مسلم (٢) وغيره (٣)، فينبتون نبات البقل فإذا تهيأت الأجسام وكملت، نفخ في الصور نفخة البعث من غير نقر؛ لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من أجسادها، فالنفخة الأولى للتنقير وهي نظير صوت الرعد الذي قد يقوى فيمات منه، ونظير الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل على الرجل فيفزع منه فيموت، فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال التي هي فيه فتأتي كل روح إلى جسده فيحييها الله كل ذلك في لحظة كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةً ﴾ [لقمان: ٢٨].

<sup>(</sup>١) هذا كلام الحليمي في المنهاج ١/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ١٦٥/١ ح١٨٢.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه البخاري في صحيحه ٢٧٠٧٦ ح٧٠٠١.

# تبانب الم

#### في صفة البعث وما آية ذلك في الدنيا

قال الله تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيْتَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَنَ إِذَا أَقَلَتَ سَكَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآةُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ النَّمَرَةِ كَذَالِكَ نُحْرِجُ الْمَوْقَ لَعَلَّكُم تَذَكُرُونَ ﴿ وَالْاعِدونَ اللهِ مَن كُلُ النَّمَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# تِالِيْكُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

#### يبعث كل عبد على ما مات عليه

وعن عبد الله بن عمر عمل قال: سمعت النبي على يقول: «إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم (۲) (۳) ، ولفظ البخاري عنه قال: قال رسول الله على أعالهم أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم (٤).

مالك (٥) عن أبى هريرة ظليه أن رسول الله على قال: «والذي

<sup>(</sup>۱) في الصحيح ٢٢٠٦/٤ ح٢٨٧٨.

<sup>(</sup>٢) في (صحيح مسلم): على أعمالهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٠٦/٤ ح٢٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/٢٠٢ ح١٦٤٩.

<sup>(</sup>٥) في الموطأ ٢/ ٤٦١ ح ٩٨٤.

نفسي بيده لا يُكْلَمُ أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون دم، والعَرْف عَرف مسك»، خرّجه البخاري(١) ومسلم(٢).

وقال مسلم<sup>(٦)</sup>: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب».

ابن ماجه (۱) عن عكرمة عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله الله النياحة على الميت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يُعلى عليها بدرع من لهب النار»، وفي كتاب الشبهات: يبعث شاهد الزور مولعاً لسانه في النار.

<sup>(</sup>۱) في الصحيح ١٠٣٢/٣ ح٢٦٤٩. (٢) في الصحيح ١٤٩٦/٣ ح١٨٧٦.

<sup>(</sup>٣) في الصحيح ٢/٦٦٨ ح١٢٠٦. (٤) في الصحيح ٢٦٦١١ ح١٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١/٥٠٣ ح١٥٨١، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ١/ ٢٦٣ ح١٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) في الصحيح ٢/ ٦٤٤ ح٩٣٤.

<sup>(</sup>۷) في سننه ۱/ ۰۰۶ ح۱۰۸۲، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۱/ ۲۲۶ ح۱۲۸۲.

وفي التنزيل: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

قال أهل التأويل: المعنى: لا يقومون من قبورهم، قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم (١٠).

قال بعضهم: يجعل معه شيطاناً يخنقه (٢).

وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل المحشر. فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا، وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون لعظم بطونهم وثقلها عليهم. نسأل الله الستر والسلامة والعافية في الدنيا والآخرة.

# تابيع الله

أين يكون الناس ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاثُ ﴾؟ [إبراهيم: ٤٨]

مسلم (٣) عن ثوبان مولى رسول الله على قال: كنت قائماً عند رسول الله ﷺ، فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. . . ، وذكر الحديث، وفيه: فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، فقال رسول الله على: «هم في الظلمة دون الحشر...»، الحديث.

وخرّج مسلم(٤) أيضاً، وابن ماجه(٥) جميعاً قالا: حدثنا أبو

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق الصفحة نفسها. (۱) انظر: تفسیر ابن کثیر ۱/۳۲۷.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ٢٥٢/١ ح٣١٥. (٤) في صحيحه ٢١٥٠/٤ ح٢٧٩١.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢/ ١٤٣٠ ح٤٢٧٩، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ 373 - 7037.

بكر بن أبي شيبة، حدثنا على بن مسهر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة على قالت: سئل رسول الله على عن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾، فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط».

### فَضَّلُ ۗ

هذه الأحاديث نص في أن السلموات والأرض تبدل وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط، لا كما قال كثير من الناس أن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها، وتسوية آكامها، ونسف جبالها ومد أرضها.

قال ابن مسعود وابن عباس<sup>(۲)</sup> رضاً: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة قط. وقال ابن مسعود أيضاً: تبدل الأرض ناراً والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) في جامعه ٥/ ٣٧٢ - ٣٢٤١. قال الألباني: صحيح الإسناد ٣/ ١٠١ - ٢٥٨٩.

<sup>(</sup>۲) ذكر قول ابن عباس وابن مسعود في الطبري في تفسيره ۱۳/۲۰۰؛ والماوردي في تفسيره ۱٤٣/۳.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره ١٣/ ٢٥١.

وقال على رضي الله على الأرض فضة والسماء ذهباً (١).

وقال جابر (٢): سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾، قال: تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم القيامة، ثم قرأ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الأنبياء: ٨].

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب<sup>(٣)</sup>: تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه.

وأما تبديل السماء فقيل: تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها، قاله ابن عباس (٤) في الله ابن عباس (٤)

وقيل: انجتلاف أحوالها، فتارة كالمُهل وتارة كالدهان. حكاه (٥) ابن الأنباري (٦).

وقال كعب: تصير السماء دخاناً وتصير البحار نيراناً (٧).

وقيل: تبديلها: أن تطوى كطي السجل للكتاب(^).

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في تفسيره ١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) جابر بن يزيد الجعفي، وأورد أبو جعفر النحاس هذه الرواية في معاني القرآن له ٣/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر قول سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الطبري في تفسيره ٢٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره الماوردي في تفسيره ٣/١٤٤.

<sup>(</sup>٥) حكى هذا القول الماوردي في تفسيره ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار بن الأنباري، المقرئ النحوي، صنّف في علوم القرآن، والغريب، والمشكل، والوقف والابتداء، وأشياء عدة، توفى سنة ٣٠٤هـ. السير ١٥/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۷) ذكره الماوردي في تفسيره ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) ذكره الماوردي في تفسيره ٣/ ١٤٤ وعزاه للقاسم بن يحيى.

# اَ بَانِّ اِلْهِ

ومعناه: الجمع، وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا، وحشران في الدنيا، وحشران في الآخرة، أما الذي في الدنيا فقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي أَخْرَجَ اللَّذِي كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِنَكِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأُوَّلِ الْخَشِرِ ﴾ [الحسر: ٢]، قال الزهري (١): كانوا من سبط لم يصبهم جلاء، وكان الله على قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا، وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام.

قال ابن عباس رفي الله من شك أن الحشر في الشام فليقرأ هذه الآية (٢)، وذلك أن النبي رفي قال لهم: «اخرجوا، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر»(٣)، قال قتادة: هذا أول الحشر(٤).

والثاني: ما رواه مسلم (٥) عن أبي هريرة عن النبي على قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا»، أخرجه البخاري (٢) أيضاً.

وقال قتادة (۱): الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، فتأكل منهم من تخلف.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في تفسيره ٢٨/٢٨. (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري ٣٣٣/٤.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ١٩٥/٤ ح٢٨٦١. (٦) في صحيحه ٥/ ٢٣٩٠ ح١١٥٧.

<sup>(</sup>۷) ذكره الطبري في تفسيره ۲۸/۲۸.

قال القاضي عياض<sup>(۱)</sup>: هذا الحشر في الدنيا قبل<sup>(۲)</sup> قيام الساعة وهو آخر أشراطها، كما ذكره مسلم<sup>(۳)</sup> بعد هذا في آيات الساعة، قال فيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن<sup>(3)</sup> ترحل الناس». وفي رواية: «تطرد الناس إلى محشرهم»<sup>(٥)</sup>. وفي حديث آخر: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز»<sup>(٢)</sup>.

ويدل على أنها قبل يوم القيامة قوله: "فتقيل معهم حيث قالوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا"، قال: وفي بعض الروايات في غير مسلم: "فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام"(٧)، كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم.

والحشر الثالث: حشرهم إلى الموقف على ما يأتي (^) بيانه في الباب بعد هذا إن شاء الله، قال الله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَكُمُ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَكُمُ لُغَادِرْ مِنْهُمْ أَكُمُ الله تعالى: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَكُمُ الله عالى: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَكُمُ الله عالى: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ الله عالى: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ الله عالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ الله عالى: ﴿ وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُ مِنْهُمْ الله عالى: ﴿ وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ الله عالى: ﴿ وَحَسُرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ فَلَمْ عَلَيْهُمْ فَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ فَلَمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَلَهُ عَلَيْهُمْ عَلَالِي اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ وَمُعَمِّرُهُمْ فَلَهُ عَلَيْهُ مِنْهُمْ عَلَيْهُمْ فَلَمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

والرابع: حشرهم إلى الجنة والنار، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ اللهُ عَلَى النَّجُب، وقيل: على قدر الأعمال، وقد وردت أخبار منها ما رواه النعمان بن سعد(٩)

<sup>(</sup>١) في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) في (إكمال المعلم): قبيل. (٣) في صحيحه ٢٢٢٥/٤ -٢٩٠١.

<sup>(</sup>٤) في (مسلم): تخرج من اليمن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٢٥/٤ ح٢٩٠١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٢٧/٤ -٢٩٠٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٤٨٤ ح٣٧٤ ١٨ بنحوه.

<sup>(</sup>٨) ص (١٥٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٦٠٩ ح٨٦٨٨، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه.

مسلم<sup>(۱)</sup> عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله الذين يحشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله ﷺ: «أليس الذي أمشاه على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا، أخرجه البخاري<sup>(۲)</sup> أيضاً.

# ينانزع ه

#### بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أرض المحشر

وقال محمد بن كعب القرظي<sup>(٣)</sup>: يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوى السماء، وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر،

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢١٦١/٤ ح٢٨٠٦.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٤/ ١٧٨٤ ح ١٧٨٤، وذكر البخاري قول قتادة بعد الرواية.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير أيضاً في تفسيره ١٦٦/٣.

وينادى مناد فيتبع الناس الصوت يومئذ، فذلك قول الله عَن ﴿ يَوْمَبِدِ مَنْهُ عَنَ اللهِ عَنَ لَهُ ﴾ الآية [طه: ١٠٨]. قال الله تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَآهُ النَّهُ مَنْ اللهُ تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَآهُ النَّهُ مَنْ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَآهُ النَّهُ مَنْ اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وفي تفسير قتادة (١): ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بِعَثِرَتَ ﴿ وَالانفطار: ٤]، أي: أخرجت ما في جوفها من الأموات، وقال تعالى: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ اَنشَقَتْ ﴾ وأَذِنتَ لِرَبِهَا وَحُقَّتْ ﴾ [الانشقاق: ١ - ٢] سمعت وأطاعت، وحقت: أي وحق لها أن تفعل، ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُذَتْ ﴾ تمد مد الأديم، وهذا إذا بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل عليها خطيئة قط، ﴿ وَالْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ أي: من الأموات فصاروا على ظهرها.

### تان الله

#### في الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض

منها قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ ﴾ [يونس: ٤٥]، وقال: ﴿وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَثُمُمًا وَصُمَّاً مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ صَحَلَما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الإسراء: ٩٧]، وفي

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في تفسيره ٣٠/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢١٥٠/٤ ح٢٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الفائق للزمخشري ٣/٦: قوله ﷺ: «يُحْشر الناس يومَ القيامة على أرض بيضاء عَفْراء، كقرصة النَّقِيّ ليس فيها مَعْلَم لأحَد». النَّقيّ: الحُوَّارَى، سمي لنقائه من النَّخالة. وفي لسان العرب ٣٤١/١٥: كقرصة الخبز.

آية ثالثة إنهم كانوا يقولون: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرَقَدِنَا ﴾ [يس: ٥٦]، وهذا كلام وهو متضاد والبكم، والتعارف: تخاطب وهو مضاد للصمم والبكم معاً، وقال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْدِينَ أُرْسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْدِينَ أُرْسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْدِينَ أُرْسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَلَا باستماع، وإلا المُرسِلِينَ ﴿ الْأعراف: ٦]، والسؤال لا يكون إلا باستماع، وإلا لناطق يستمع للجواب، وقال: ﴿وَفَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ نُرَقًا ﴾ [طه: ١٠٢]، لناطق يستمع للجواب، وقال: ﴿وَفَحْشُرُ ٱلمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ نُرَقًا ﴾ [طه: ١٠٢]، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ إِلَىٰ المعارِج: ٣٤]، والنسلان والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه.

والجواب: لمن سأل عن هذا أن يقال له: إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم فليست حالهم واحدة، ولا موقفهم ولا مقامهم واحداً، ولكن لهم مواقف وأحوال، واختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم وأحوالهم. وجملة ذلك أنها خمسة أحوال: أولها: حال البعث من القبور، والثانية: حال السوق إلى موضع الحساب، والثالثة: حال المحاسبة، والرابعة: حال السوق إلى دار الجزاء، والخامسة: حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها.

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب، وهم أيضاً في هذه الحال بحواس تامة لقوله ﴿ الله المَّمْوُ اللهِ المَّمْرُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ إِنَّ مِن دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُجَيِمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ كَانُوا يَعْبُدُونُ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُجَيِمِ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ

(الصافات: ٢٢ - ٢٤]، ومعنى فاهدوهم؛ أي: دلوهم، ولا دلالة لأعمى أصم ولا سؤال لأبكم، فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار وأسماع، وألسنة ناطقة.

والحالة الثالثة: وهي حالة المحاسبة، وهم يكونون فيها أيضاً كاملي الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقرؤوا كتبهم الناطقة بأعمالهم، وتشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون: ﴿مَالِ هَذَا اللَّهِ عَنْ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَها ﴾ [الكهف: ٤٩] وأنهم يقولون لجلودهم لم شهدتم علينا، وليشاهدوا أحوال القيامة وما كانوا مكذبين في الدنيا، من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها.

وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنم، فإنهم يسلبون فيها أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم لقوله تعالى: ﴿ وَغَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ عُمِّيًا وَبُكُما وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ [الإسراء: ٩٧]، ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿ يُمْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ فِسِيمَهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوْمِي وَالْأَقْلَامِ ﴿ اللهِ الرحلن: اللهِ ما يشعرون به من سلب الأبصار والأسماع والمنطق.

 أُخْرَنَهُمْ لِأُولَنَهُمْ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُمْ لِأُخْرَنَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٩]، وقال: ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا لِهِمْ الْمَصِيرُ ﴿ إِذَا الْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴾ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَقِحٌ سَأَلَهُمْ خَرَنَنُهَا أَلَمَ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴾ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَلِيرٌ فَكَذَّبَنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك: ٢ ـ ٩].

وأخبر الله تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون: ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْعَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ﴾ [الأعراف: ٥٠]، وأن أهل الجنة ينادون: ﴿ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًا قَالُوا نَعَمُ ﴾ [الأعراف: ٤٤]، وأنهم ليقولون: ﴿ يَكَلِكُ لِيقضِ عَلَيْنَا رَبُكُ ﴾ فيقول لهم: ﴿ إِنَّكُم مَكِنُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وأنهم يقولون لخزنة جهنم: ﴿ أَدَعُوا رَبَّكُمْ يُحَوِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِن الْعَدَابِ ﴾ فيقولون لهم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُبُّكُمُ عَلَقُوا الله عَنَّا يَوْمًا مِن الْعَدَابِ ﴾ فيقولون لهم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُبَّكُمْ عُلِقُولُ بَلَيْ قَالُوا فَادَعُوا وَمَا دُعَتُوا الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ رُبّنا مُنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَلِمُونَ ﴿ وَمَا العقبى والمآل فإنهم إذا قالوا: ﴿ رَبّنا لَا عَلَى الله تعالى: ﴿ أَخْسُولُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، فقال الله تعالى: ﴿ أَخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فقال الله تعالى: ﴿ أَخْسَتُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

سلبوا في ذلك الوقت أسماعهم، وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار والكلام لكن سلب السمع يقين، لأن الله تعالى يقول: ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ ﴿ وَ الأنبياء: ١٠٠]، فإذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير والشهيق، ويحتمل أن تكون الحكمة في سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم يجيبوه بل جحدوه وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته، فلما كانت حجة الله عليهم في الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في كانت حجة الله عليهم ألسني الله الأخرى بسلب الأسماع، يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي الله في الأخرى بسلب الأسماع، يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي الله في الأخرى بسلب الأسماع، يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي الله في الأخرى بسلب الأسماع، يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي الله في الدنيا وقيانوا يقولون للنبي الله في الدنيا وقيانه وقينه وقي

تَسْمَعُواْ لِمِلْنَا الْقُرْءَانِ وَالْعَوّا فِيهِ الفصلت: ٢٦]، وأن قوم نوح على كانوا يستغشون ثيابهم تستراً منه لئلا يروه ولا يسمعوا كلامه (١)، وقد أخبر الله عن الكفار في وقت نبينا عليه الصلاة والسلام مثله، فقال: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ عَن الكفار في وقت نبينا عليه الصلاة والسلام مثله، فقال: ﴿أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْفُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ المصود: ٥]، وإن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا العبر فلم يعتبروا، والنطق فلأنهم أوتوه فكفروا، فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤنا، والله على أعلم.

# تباني ه

ما جاء في حشر الناس إلى الله ﷺ حفاة عراة غرلاً وفي أول من يكسى منهم، وفي أول ما يتكلم من الإنسان

مسلم (٢) عن ابن عباس والله على الله حفاة عراة غرلاً ﴿كَمَا فَقَالَ: «يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنْكُمْ تَحْشُرُونَ إِلَى الله حفاة عراة غرلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوْلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، ألا وإن أول الناس يكسى (٣) يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألا وإنه سيُجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول (٤): إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهُم الى قوله: ﴿ الْعَزِيرُ الله لم يزالوا مدبرين مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. أخرجه البخاري (٥) أيضاً.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِعَمْ فِي مَاذَانِهِم وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۱۹٤/۶ ح۲۸۲۰.

<sup>(</sup>٣) في (مسلم): وإن أول الخلائق يكسى.

<sup>(</sup>٤) في (مسلم): فيقال. (٥) في صحيحه ٣/ ١٢٢٢ - ٣١٧١.

والترمذي معاوية بن حيدة عن النبي على في حديث ذكره قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركباناً ومشاةً، وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام توفون سبعين أمة، أنتم خيرهم وأكرمهم على الله، وأن أول ما يُعْرِبُ عن أحدكم فخذه».

#### فَضْلُ ا

قوله: «غرلاً»، أي: غير مختونين، «النقي»: الحوَّاري، وهو الدرمك من الدقيق، و«الفدام»: مصفاة الكوز والإبريق، قاله الليث (٢).

قال أبو عبيدة (٣): يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق، وقوله: «أول من يكسى إبراهيم» فضيلة عظيمة لإبراهيم، وخصوص له كما خص موسى بأن النبي في يجده متعلقاً بساق العرش مع أن النبي في أول من تنشق عنه الأرض، ولا يلزم من هذا أن يكونا أفضل منه مطلقاً، بل هو أفضل من وافى القيامة على ما يأتي (٤) بيانه في أحاديث الشفاعة والمقام المحمود إن شاء الله. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم له (٥): ويجوز أن يراد بالناس من عداه من الناس فلم يدخل تحت خطاب نفسه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لم أجده في الترمذي بهذا اللفظ، ويوجد فيه مختصراً ٢٢٦/٥ ح٣٠٠١، وقد حسّنه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي له ٣٢/٣ ح٢٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) ذكر المصنف هذا النص أيضاً في تفسيره ٣٤/١٥، فقرة ٤٨، ولم يبين من هو الليث، وكذلك لم يذكر في كتب غريب الحديث المشهورة.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن سلام في غريب الحديث له ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ص(٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١٥٣/٧.

#### فَضَّلْلُ ا

وتكلم العلماء في حكمة تقديم إبراهيم على بالكسوة، فروي أنه لم يكن في الأولين والآخرين لله على عبد أخوف من إبراهيم على فتجعل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه.

ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاه، ففعل ما أمر به، فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة.

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جرَّدوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله، فكان ما أصابه من ذلك في ذات الله على فلما صبر واحتسب وتوكل على الله تعالى دفع عنه شر النار في الدنيا والآخرة، وجزاه بذلك العري أن جعله أول من يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وهذا اجتهاد، والله أعلم.

# آباب منه الله

# وبيان قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿ اللَّهُ الْمُرْبِ مِنْهُمْ

مسلم (۱) عن عائشة والت: سمعت رسول الله والله الله الله الله الله، «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً»، قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض».

الترمذي(٢) عن ابن عباس على أن النبي على قال: «تحشرون حفاة

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲۱۹٤/۶ ح۲۸۰۹.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٥/ ٤٣٢ ح٣٣٣، وحسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣٣/٢ ح٢٦٥٢.

عراة غرلاً»، فقالت امرأة: أيبصر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال: «يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»، قال: حديث حسن صحيح.

#### بَانِيْ ﴿

قول النبي عَلَيْ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فلي قدراً: ﴿إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ فَلَا السَّمَاءُ ٱنفَطَرَتُ فَلَا السَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ فَلَا السَّمَاءُ ٱنشَقَتْ فَي ﴾، ﴿إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ فَي ﴾»

الترمذي (١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: ﴿إِذَا ٱلشَّمَاتُ كُورَتُ ۞﴾، ﴿إِذَا ٱلسَّمَاتُ الفَّطَرَتُ ۞﴾، ﴿إِذَا ٱلسَّمَاتُ الفَّطَرَتُ ۞﴾، قال: هذا حديث حسن.

# فَضَّلْكُ اللهِ

قلت: إنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء وانفطارها، وتكوّر شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم، وقراءة كتبهم وأخذها بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي بيانه.

قال الله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ۞﴾ [الانشقاق: ١]، وقال: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ السَّمَآءُ الفَصَآءُ الفَصَآءُ الفَصَاءُ الفَرقان: ٢٥] فتراها واهية منفطرة متشققة لقوله تعالى: ﴿وَفُيْحَتِ

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٥/ ٤٣٣ ح٣٣٣٣؛ والحاكم في مستدركه ٢/ ٥٦٠ ح ٣٩٠٠٠ صححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ١٢٦/٣ ح٢٦٥٣.

السّماء فكانتُ أبُوبا ش النبا: ١٩]، ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض. وقيل: إن الباء بمعنى عن، أي: تشقق عن سحاب أبيض، ويقال: انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهنم، وذلك إذا بطلت المياه وبرزت النيران فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن وتنشق لما يريد الله من نقض هذا العالم ورفعه. وقد قيل: إن السماء تتلون؛ فتصفر ثم تحمر، أو تحمر ثم تصفر كالمُهْرة (١) تميل في الربيع إلى الصفرة، فإذا اشتد الحرم مالت إلى الحمرة ثم إلى الغبرة، قاله الحليمي (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴿ [التكوير: ١]، قيل: ذهاب ضوئها، قاله الحسن وقتادة (٢). وروي ذلك عن ابن عباس (٤) ومجاهد وقال أبو عبيدة (٥): كورت مثل تكوير العمامة تلف فتُمحى.

وقال الربيع بن خثيم (٦): كورت رمي بها، ومنه كوَّرته فتكوَّر، أي: سقط.

قلت: وأصل التكوير الجمع، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها، أي: لاتها وجمعها فهي تكور، ثم يُمحى ضوءها ثم يُرمى بها والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۞﴾ [التكوير: ٢] أي: انتثرت،

<sup>(</sup>۱) والمهرة تطلق على الأنثى من ولد الفرس. الصحاح للجوهري ٢/ ٨٢١، وتطلق على الخرزة. لسان العرب ٥/ ١٨٥، وهذا المعنى الأخير أقرب إلى المراد.

<sup>(</sup>٢) في كتابه المنهاج ١/٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره الحليمي في كتابه المنهاج ١/٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الماوردي في تفسيره ٢١١/٦. (٥) في مجاز القرآن له ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) ذكر قوله الماوردي في تفسيره ٢١١١.

قيل: تتناثر من أيدي الملائكة لأنهم يموتون، وفي الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة، وقال ابن عباس: انكدرت تغيّرت (١)، وأصل الانكدار الانصباب فتسقط في البحار فتصير معها نيراناً إذا ذهبت المياه.

وقوله: ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتَ ﴿ التكوير: ٣] هو مثل قوله: ﴿وَيَوْمَ لَشَيِّرُ لَلْجِبَالُ ﴾ [التكوير: ٣] هو مثل قوله: ﴿وَيَوْمَ نَشَيِّرُ لَلْجِبَالُ ﴾ [الكهف: ٤٧] أي: تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيباً مهيلاً، أي: رملاً سائلاً، وتكون كالعهن، وتكون هباءً منبثاً، وتكون سراباً مثل السراب الذي ليس بشيء، وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها إنها تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل.

قال الحليمي<sup>(۲)</sup>: وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين السماء والأرض، فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثرت في كل واحد من السماء والجبال ما ذكر.

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في تفسيره ١٦/٦.

<sup>(</sup>٢) في المنهاج له ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) هذا كلام الحليمي في كتابه المنهاج ١/٥٥٠.

وقيل: العشار: السحاب، تعطل مما يكون فيه، وهو الماء فلا تمطر، وقيل: العشار: الديار تعطل فلا تسكن، وقيل: الأرض التي يُعشّر زرعها تعطل فلا تزرع، والقول الأول أشهر، وعليه من الناس الأكثر.

وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتَ ﴾ [التكوير: ٥]، أي: جمعت، والحشر: الجمع.

وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴿ السَّكوير: ٢] أي: أوقدت فصارت ناراً، رواه الضحاك عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> وقال قتادة: غار ماؤها فذهب<sup>(۲)</sup>، وقال الحسن<sup>(۳)</sup> والضحاك<sup>(٤)</sup>: فاضت، قال ابن أبي زمنين: سجرت حقيقة ملئت فيفضي بعضها إلى بعض فتصير شيئاً واحداً، وهو معنى قول الحسن.

ويقال: إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار، فمنها تُحمى وتنقلب ناراً (٥).

قال الحليمي<sup>(٦)</sup>: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذ تكون أكثر مما كان، لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة، فإذا كورت وألقيت في البحر فصارت ناراً ازدادت امتلاء.

وقوله: ﴿وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتُ ۞﴾ [التكوير: ٧] تفسير الحسن(٧): أن

<sup>(</sup>١) ذكر الطبري قوله في تفسيره ٣٠/ ٦٨ بنحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في تفسيره ۲۰/ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) المشهور عن الحسن أنه يفسر ﴿سُجِّرَتُ﴾ بمعنى يبست وغار ماؤها. انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير ١٨٨٣/٤؛ وتفسير الطبري ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر الطبرى قوله في تفسيره ٣٠/ ٦٨.

<sup>(</sup>٥) ذكر هذا القول الحليمي في كتابه المنهاج ١/٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) في كتابه المنهاج ١/ ٤٥١. (٧) رواه الطبري عن قتادة ٣٠/ ٧٠.

تلحق كل شيعة بشيعتها اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد من دون الله شيئاً، يلحق بعضهم ببعض، المنافقون بالمنافقون بالمؤمنين.

وقال عكرمة (١٠): المعنى تقرن بأجسادها، أي: ترد إليها، وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان.

وقيل: يقرن المؤمنون بالحور العين، والكافرون بالشياطين (٢).

وقوله: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ رُدَةُ سُبِلَتُ ﴿ يَعْنِي: بنات الجاهلية، كانوا يدفنونهن أحياء لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات به.

الثانية: مخافة الحاجة والإملاق، وسؤال الموؤودة على وجه التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضُرِبت؟ وما ذنبك؟

قال الحسن<sup>(۳)</sup>: أراد الله أن يوبخ قاتلها، لأنها قتلت بغير ذنب، وبعضهم يقرأ: «وإذا الموؤودة سألت»<sup>(٤)</sup> فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب قتلتني؟.

وقيل: معنى سُئلت: يسأل عنها، كما قال: ﴿إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاكَ مَسْتُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

وقوله: ﴿ وَلِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ [التكوير: ١٠] أي: للحساب.

وقوله: ﴿ وَإِذَا ٱلتَّمَآةُ كُشِطَتْ ۞ قيل معناه: طويت كما قال تعالى: ﴿ وَوَمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآةُ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ﴾ ، أي: كطي

<sup>(</sup>۱) ذکره الطبری فی تفسیره ۳۰/ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) ذكر الثعالبي نحوه في تفسيره ٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من ذكر قول الحسن، وذكر الطبري نحوه ٣٠/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة أبي الضحى مسلم بن صبيح، ذكرها الطبري في تفسيره ٣٠/ ٧١.

الصحيفة على ما فيها، فاللام بمعنى على، يقال: كشطت السقف أي: قلعته، وكأن المعنى قلعت، فطويت، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَإِذَا ٱلْجَيِّمُ شُقِرَتُ ۞ ﴾، أي: أوقدت.

وقوله: ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ ﴾، أي: قربت لأهلها، وأدنيت.

﴿عَلِمَتَ نَفْسٌ مَّا آخَضَرَتْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ، أَي: من عملها، وهو مثل قوله: ﴿عَلِمَتْ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۞﴾ [الانفطار: ٥]، ومثل قوله: ﴿يُبَوُّا ٱلْإِنسَانُ يَوْمَهِ إِمَّا قَدَّمَ وَأَخَرَ ١٤٩ القيامة: ١٣]، فهو يوم الانشقاق ويوم الانفطار ويوم التكوير ويوم الانكدار، ويوم الانتثار، ويوم التسيير، قال الله تعالى: ﴿ وَنَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ إِللهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ ويوم التعطيل، ويوم التسجير، ويوم التفجير، ويوم الكشط، والطي، ويوم المد لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ١ الْأَنْ اللهِ الانشقاق: ٣] إلى غير ذلك من أسماء القيامة، وهي الساعة الموعود أمرها، ولعظمها أكثر الناس السؤال عنها رسول الله علي حتى أنزل الله كل على رسوله: ﴿ يَسْتُكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِنْهَا إِلَّا هُؤً ثَقَلَتُ فِي ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُم إِلَّا بَغَنَّه ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته، وكثرت أسماؤه، وهذا جميع كلام العرب، ألا ترى أن السيف لمَّا عظم عندهم موضعه، وتأكد نفعه لديهم وموقعه، جمعوا له خمس مائة اسم، وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة، منها ما ذكرناه مما وقع في هذه السور الثلاث. ومما قيل في معنى ما ذكرناه من النظم قول بعضهم:

مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور

إذ كورت شمس النهار وأدنيت وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وإذا البحار تفجرت من خوفها وإذا الجبال تعلقت بأصولها وإذا العشار تعطلت وتخربت وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وإذا تقاة المسلمين تزوجت وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وإذا الجليل طوى السماء بيمينه وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت وإذا السماء تكشطت عن أهلها وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت وإذا الجنين بأمه متعلق هذا بلا ذنب يخاف جناية

حتى على رؤوس العباد تسير وتبدلت بعد الضياء كدور ورأيتها مثل الحميم تفور فرأيتها مثل السحاب تسير خلت الديار فما بها معمور وتقول للأملاك أين تسير من حور عين زانهن شعور وبأى ذنب قتلها ميسور طى السجل كتابه المنشور تبدي لنا يوم القصاص أمور ورأيت أفلاك السماء تدور على أهل الذنوب زفير لفتى على طول البلاء صبور يخشى القضاء وقلبه مذعور كيف المصر على الذنوب دهور

# تبانب الله

#### ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها

مسلم (۱) عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة...»، وذكر الحديث.

وقد ينجي منها كلها ما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن ابن مسعود وليه الله عليه: «حوسب رجل ممن كان قبلكم

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه ٤/ ٢٠٧٤ ح ٢٦٩٩. (۲) ٣/ ١١٩٥ ح ١٥٦١.

فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال: قال الله على: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي». وخرج (۱) عن حذيفة على: عن النبي الله: أن رجلاً مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما ذكروا ما ذكر، فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد، فغفر له»، وقال ابن مسعود: وأنا سمعته من رسول الله على رواه مسلم من طرق، وخرجه البخاري (۲).

وروى مسلم (٣) عن أبي قتادة ولله أنه طلب غريماً له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر، قال: آلله، قال: آلله، قال: فإني سمعت رسول الله على يقول: «من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه».

وعن أبي اليسر \_ واسمه كعب بن عمرو \_ أنه سمع رسول الله على الله الله الله في ظله الله خرّجه مسلم (٤).

وروى الأئمة (٥) عن رسول الله على قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلّق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله على، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». معنى: في ظله، أي: في ظل عرشه، وقد جاء هكذا مفسراً في الحديث.

<sup>(</sup>١) أي: مسلم في صحيحه ٣/١١٩٥ ح١٥٦٠.

 <sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲/۸۶۳ ح ۲۲۲۱.
 (۳) في صحيحه ۱۱۹۹۳ ح ۱۵۹۳.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٣٠٢/٤ ح٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٥) التجاري في صحيحه ١/ ٢٣٤ ح ٦٢٩؛ ومسلم في صحيحه ٢/ ٧١٥ ح ٣١ ـ ١.

وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الكتاب وجامعاً له قوله الحق: ﴿ يُوفُونَ النَّذِي اللهِ اللهِ الكَتَابِ وَجَامِعاً له قوله الحق: ﴿ يُوفُونَ اللهُ اللهُ

# تبان الله

#### في الشفاعة العامة لنبيّنا على المحشر

فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسمّاك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إني ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم، فيقولون: يا إبراهيم أنت

<sup>(</sup>١) في صحيحه ١/١٨٤ ح١٩٤؛ والبخاري في صحيحه ١٧٤٥/٤ ح٤٤٣٥.

نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنباً، نفسى نفسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ﷺ، فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله عليّ ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تُشفّع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أَدْخِل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، وكما بين مكة وبُصْرى»(١)، وفي البخاري: «كما بين مكة وحِمْيَر».

<sup>(</sup>۱) تقع بُصْرى داخل الحدود السورية على مقربة من الحدود الأردنية. انظر: معجم المعالم الجغرافية لعاتق البلادي ص(٤٣ ـ ٤٤).

#### فَضْلَلُ ا

هذه الشفاعة العامة التي خُصَّ بها نبينا محمد عَلَيْ من بين سائر الأنبياء هي المراد بقوله عَلَيْ : «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي»، رواه الأئمة: البخاري(١) وغيرهما(٣).

وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي لتعجيل حسابهم ويراحوا من هول الموقف، وهي الخاصة به وقوله: «فأقول: يا رب أمتي أمتي» اهتمام بأمر أمته وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم، وقوله: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه»، يدل على أنه يشفع فيما طُلِبَ من تعجيل الحساب لأهل الموقف، فإنه لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب مَنْ عليه حساب مِن أمته وغيرهم، وكان طلب هذه الشفاعة من الناس بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه محمد وللها المحمود الذي وعده، ولذلك قال كل نبي: «لست لها، لست لها» المحمود الذي وعده، ولذلك قال كل نبي: «لست لها» لست لها»

وروى مسلم<sup>(1)</sup> عن قتادة عن أنس في قال: قال رسول الله على: «فيلهمون، «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك»، وفي رواية: «فيلهمون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قال: فيأتون آدم...»، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٥/٢٣٢٣ هـ ٥٩٤٥. (٢) في صحيحه ١٨٨/١ ح١٩٨٠

<sup>(</sup>٣) الترمذي في جامعه ٥/ ٥٨٠ ح٣٦٠٢؛ وأبن ماجه في سننه ١٤٤٠/٢ ح٤٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١٨٠/١ ح١٩٣.

#### تان الله

#### ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود

قال: «فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد، فيفتحون لي ويرحبون، فيقولون: مرحباً، فأخر ساجداً، فيلهمني من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطه (٢)، واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا﴾ [الإسراء: ٢٩]».

قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة: «فآخذ بحلقة باب

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۳۰۸/۵ ح۳۱٤۸، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۰/۷ ـ ۷۱ ح۲۰۱۳.

<sup>(</sup>٢) في (الترمذي): تعط.

الجنة فأقعقعها»(١)، قال الترمذي: حديث حسن.

وفي البخاري<sup>(۲)</sup> عن ابن عمر ألله قال: «إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً، كل أمة تتبع نبيها، تقول: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي الله فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود».

وروى الترمذي عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على في قوله: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾. سئل عنها قال: «هي الشفاعة»، قال: هذا حديث حسن صحيح (٤).

### فَضْلُكُ ﴾

إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليه حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد عليه فيشفع هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فاعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم هي؟

فقال النقاش (٥): لرسول الله ﷺ ثلاث شفاعات: العامة، وشفاعة في السبق إلى الجنة، وشفاعة في أهل الكبائر (٦).

<sup>(</sup>۱) ذكره الترمذي في جامعه ٣٠٨/٥.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ١٧٤٨/٤ ح٤٤٤١.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٣٠٣/٥ ح٣١٣٧؛ وأحمد في مسنده ٢/٤٤٤ ح٩٧٣٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/٨٨ ـ ٦٩ ح٢٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) (صحيح): ليست في (الترمذي).

<sup>(</sup>٥) العلامة المفسر، أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي، النقاش، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وغيرهما، له مصنفات منها: شفاء الصدور في التفسير، والإشارة في غريب القرآن، وغيرها، توفي سنة ٣٥١هـ. سير أعلام النبلاء ١٥/٣/٥.

<sup>(</sup>٦) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز ١٠/٣٣٦.

وقال ابن عطية (۱): والمشهور أنهما شفاعتان فقط، العامة، وشفاعة في إخراج المذنبين من النار، وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء.

وقال القاضي عياض (٢): شفاعات نبينا رضي يوم القيامة خمس شفاعات:

الأولى: العامة.

الثانية: إدخال قوم الجنة بغير حساب.

الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا على ، ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة.

الرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا محمد ﷺ وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين.

الخامسة: في زيادات الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها.

قلت: وشفاعة سادسة (٣) لعمه أبي طالب في التخفيف عنه كما رواه مسلم (٤) عن أبي سعيد الخدري والله أن رسول الله قال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِينَ ﴿ ﴾ [المدثر: ٤٨].

<sup>(</sup>١) القول في تفسيره المحرر الوجيز ١٠/٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في كتابه إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم ١/٥٦٥ ـ ٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) وأوصل شارح العقيدة الطحاوية شفاعات النبي ﷺ إلى ثمانية أنواع. انظر ٢٨٣/١ - ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١٩٥/١ ح٢١٠.

قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة.

## تانيع الله

#### من أسعد الناس بشفاعة النبي عَلَيْهُ يوم القيامة

البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة في أنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه».

## تبان الله

#### ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب باليمين والشمال

قال الترمذي (٢): ويروى عن عمر بن الخطاب في قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا.

وقال عطاء الخراساني (٣): يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه ليكون أشد عليه. ذكره أبو نعيم (٤).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲٤٠٢/٥ ح٢٠١٦.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الترمذي في جامعة ٢٨٨٤ ح٢٤٥٩؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٩٦/٧ ح٣٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني، المحدث، الواعظ، روى عن ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وروى عنه سفيان ومالك وشعبة وحماد بن سلمة، وغيرهم، مات سنة ١٣٥ه. السير ٦/١٤٠.

<sup>(</sup>٤) في الحلية ٥/ ١٩٧.

TAY =

البخاري (١) عن عائشة عنى قالت: قال رسول الله على من حوسب يوم القيامة عذب، فقلت: يا رسول الله أليس قد قال الله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِكَ كِنْبَهُ بِيَعِينِهِ مِنَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ الانشقاق: ٧ - ٨] فقال: «ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذّب». أخرجه مسلم (٢) والترمذي (٣) وقال: حديث حسن صحيح.

## فَضَّلْلُ اللهِ

قال الله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طُلَّيِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ [الإسراء: ١٣] قال الزجاج (٤٠): ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق (٥).

وقال إبراهيم بن أدهم (٢): كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله، فإذا مات طويت، فإذا بعث نشرت، وقيل له: ﴿ٱقْرَأَ كِلنَّبكَ كَنَيْكَ بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿﴾(٧).

وقال ابن عباس (٨) على طائره: عمله، ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٥/ ٢٣٩٥ ح٢١٧٢. (۲) في صحيحه ٤/ ٢٠٠٤ ح٢٨٧٦.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٥/ ٤٣٥ ح٢٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن السري، أبو إسحاق الزجاج، البغدادي، نحوي زمانه، صنّف كتاب معاني القرآن، وله كتب أخرى، توفي سنة ٣١١هـ. السير ٣٦٠/١٤.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، أحد الزهّاد، حدّث عن أبي إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم، وحدث عنه سفيان الثوري وبقية بن الوليد وغيرهما، توفي سنة ١٦٢هـ. السير ٧/٣٨٧.

 <sup>(</sup>۷) روى نحوه ابن المبارك في زهده عن الحسن البصري ص(٥٤٥) ح١٥٦٣؛
 وأبو نعيم في الحلية عن الحسن أيضاً ٨/٧٠.

<sup>(</sup>٨) ذكر قوله الطبري في تفسيره ١٥١/١٥.

كِتَنَبًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا ١ أَقْرَأَ كِننبك كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠٠٠. قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أميًّا كان أو غير أميّ (١).

وقال أبو السوار العدوي (٢): وقرأ هذه الآية: ﴿ وَكُلُّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمَّنَاهُ طُكِيرُو فِي عُنُقِدِ مَ قال: هما نشرتان وطيَّة، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة فاملأ فيها ما شئت، فإذا مت طويت، حتى إذا بعثت نشرت (٣)، ﴿ أَقُرُّا كِنَبُكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ ) فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يوثق بها بعد البعث حوسبوا بها، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ، ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ١٩٠٠ فدل أن المحاسبة تكون عند إيتاء الكتب، لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم، قال الله تعالى: ﴿ يُومَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَنسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦]، فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف فقاموا فيه ما شاء الله تعالى حفاة وعراة، وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس، فأتوها فمنهم من يؤتى كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء، ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره وهم الأشقياء، فعند ذلك يقرأ كلُّ كتابه وأنشدوا:

مثّل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشاً قلق الأحشاي حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أبو السوار العدوي البصري، قيل اسمه: حسان بن حريب، وقيل بالعكس، وقيل: حريف آخره فاء، وقيل: منقذ، وقيل: حجير بن الربيع، ثقة من الثانية. تقريب التهذيب ١/ ٦٤٦ رقم ٨١٥٢؛ وذكره قوله أبو نعيم في الحلية . 70 . / 7

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١٦/٥.

اقرأ كتابك يا عبدي على مهل لما قراءته لما قرات ولم تنكر قراءته نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي المشركون غداً في النار يلتهبوا

فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا إقرار من عرف الأشياء عرفانا وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا والمؤمنون بدار الخلد سكانا

فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب، ونصبت الموازين، وقد نوديتَ ونُوِّه باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان، هلم إلى العرض على الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله، لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء، إذ قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغيّر لونك، وطار قلبك يخطي بكل الصفوف إلى ربك للعرض عليه، والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك.

فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأ أسررتها وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، وكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيماً، فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك، ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ وذلك بِيسِيدِهِ ﴾ (٢) فيعلم أنه من أهل الجنة، ﴿فَيَعُولُ هَآؤُمُ اَقْرَءُوا كِنَدِيدَ وذلك حين يأذن الله فيقرأ كتابه (٣).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(٥٣).

<sup>(</sup>٢) هذه الآية وما بعدها إلى قوله: ﴿ فَٱسْلَكُونُ ﴾ من سورة الحاقة: الآيات (١٩ ـ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(٥٦).

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه قد حلّ بك الكمال والحسن والجمال، وكتابك في يمينك، أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، وأما إن كنت من أهل الشقاء فيسود وجهك وتتخطى الخلائق، وكتابك في شمالك أو من وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور وملك آخذ بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداً (۱).

## تابيع عم

## في قوله تعالى: ﴿ يُوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران: ١٠٦]

الترمذي (٢) عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على برج دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَشَودُ وُجُوهٌ وَكَنَودُ وُجُوهٌ وَسَودُ وُجُوهٌ وَسَودُ وَجُوهٌ وَسَودُ وَجُوهٌ وَسَودُ وَجُوهٌ وَسَودُ وَجُوهٌ وَسَودُ وَجُوهٌ وَسَودُ وَجُوهٌ وَسَودُ الله عَلَيْهِ؟ ... ﴾ إلى آخر الآية، فقلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله عليه؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى عدّ سبعاً ما حدثتكموه، قال: هذا حديث حسن.

وخرّج أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (٣) عن مالك بن سليمان الهروي أخي غسان عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله على قول الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَشَوْدُ

<sup>(</sup>١) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(٦٠).

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٢٢٦/٥ ح٣٠٠٠؛ والحاكم في مستدركه ١٦٣/٢ ح٢٦٥٠؛ وأبو نعيم في الحلية ٦/١٨٦ ح٨٨٩٩. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/ ٣٢ ح٢٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) خرّجه في تاريخ بغداد ٧/ ٣٧٩ عن ابن عباس رهي.

- 1/17 }-

وُجُونُ ﴿ قَالَ: يعني تبيض وجوه أهل السنّة وتسود وجوه أهل البدعة، قال أبو بكر: منكر من حديث مالك.

قلت: هذا قول ابن عباس<sup>(۱)</sup> وغيره في الآية: تبيض وجوه أهل السنّة، وتسود وجوه أهل البدعة.

وقال الحسن: هي في المنافقين (٢).

قتادة: في المرتدين (٣).

أُبيّ بن كعب: في الكفار، وهو اختيار الطبري(٤).

اللهم بيّض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك، ولا تسوّدها يوم تسوّد وجوه أعدائك، بفضلك يا ذا الفضل العظيم وكرمك يا كريم.

## تبابي مه

#### ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّوُلاً ﴿ [الإسـراء: ٣٦]، وقـال: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُلْبِتْكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ٣٣]، وقال: ﴿قُلْ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعْثُنَ ثُمَّ لَلْنَبَوْثَ بِمَا عَلِمُمُ ﴾ [التغابن: ٧]، أي: بما عملتموه، وقال: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَرَهُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى كَثَيرًا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَرَهُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى كثيرة . هَا المعنى كثيرة .

وقال: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِدٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞ [التكاثر: ٨].

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره ۱/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في تفسيره ٤٠/٤ \_ ٤١.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره ٤/٠٤.(٤) في تفسيره ٤/١٤.



الترمذي (١) عن أبي هريرة ولله قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَبِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ الله عن أي النعيم نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا، قال: إن ذلك سيكون».

وعنه (۲) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد»؟ قال الترمذي: حديث غريب.

مسلم (٣) عن أبي برزة الأسلمي (٤) والله علي قال: قال رسول الله علي الله علي الله عن الله علي الله عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟».

مسلم<sup>(٥)</sup> عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رقياً: كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف، قال: فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قال: فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكافر

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٤٤٨/٥ ح٣٣٥٧؛ وابن ماجه في سننه ١٣٩٢/٢ ح١٥٥٨، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/ ١٣٤ ح٢٦٧٣.

<sup>(</sup>٢) أي: عن الترمذي في جامعه ٥/ ٤٤٨ ح ٣٣٥٨؛ وابن حبان في صحيحه ١٦/ ٣٦٤ ح ٧٣٦٤، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/ ١٣٤ ح ٢٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) اسمه: نضلة بن عبيد بن الحارث، له صحبة. انظر: الكنى للبخاري ص(٩١) رقم ٩٨٦، وأسماء من يعرف بكنيته للموصلي ص(٣٢) رقم ١٩.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢١٢٠/٤ ح٢٧٦٨.

والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلاق: هؤلاء الذين كذبوا على الله».

أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> وقال في آخره: ﴿هَـُــُؤُلَآهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمً ۚ أَلَا لَعَـنَهُ ٱلنَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

عن أبي ذر وليه قال: قال رسول الله وتخبأ كبارها، فيقال له: القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا وكذا ثلاث مرات، وهو يقر ليس ينكر قال: وهو مشفق من الكبائر أن تجيء، قال: فإذا أراد الله به خيراً قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوباً ما رأيتها هاهنا، قال: فلقد رأيت رسول الله وسحك حتى بدت نواجذه ثم تلا: ﴿فَأُولَتِكَ يُبُدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتُ اللهُ الله الله عَلَيْ ضحك حتى بدت نواجذه ثم تلا: ﴿فَأُولَتِكَ يُبُدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِم حَسَنَتُ الله والله عَلَيْ صحيحه (٢٠)، خرّجه مسلم في صحيحه (٢٠).

## فَظَّلْلُ }

قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل»، عامٌ لأنه نكرةٌ في سياق النفي لكنه مخصوص بقوله على الله الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» (٣) على ما يأتي (٤)، وبقوله تعالى لمحمد على الدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن (٥) الحديث، ولقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُم فَيُوْخَذُ بِالنّوْصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قوله ﷺ: «وعن علمه ما عمل فيه». قلت: هذا مقام مخوف؛

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲/ ۸٦۲ ح ۲۳۰۹. (۲) ۱/ ۱۷۷ ح ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٥/ ٢٣٧٥ ح١٩٠٧؛ ومسلم ١٩٨/١ ح٢١٨.

<sup>(</sup>٤) ص(٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ١٧٤٦/٤ ح١٧٤٠ ومسلم ١٨٤١ ح١٩٤.

وقوله: «حتى يضع عليه كنفه»، أي: ستره ولطفه وإكرامه فيخاطبه خطاب الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول: هل تعرف، فيقول: رب أعرف، فيقول الله تعالى: ممتناً عليه ومظهراً فضله لديه فإني قد سترتها عليك في الدنيا \_ أي لم أفضحك بما فيها \_ وأنا أغفرها لك اليوم.

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «ما ستر الله على عبد في الدنيا الا ستر الله عليه في الآخرة» (٢). وهذا مأخوذ من حديث النجوى، ومن قوله على: «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» خرّجه مسلم (٣).

وفي صحيح مسلم (٤) أيضاً من حديث أبي هريرة: «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة».

<sup>(</sup>۱) ص(۲٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ١٦٠/٩ ح٠٨٨٠؛ والحاكم في مستدركه ٢٥/٤ ح٨٥٠٠. - ٨٨٦١.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٠٠٢/٤ ح٢٠٩٠. (٤) ٢٠٧٤/٤ ح٢٦٩٩.

وروي: «من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم القيامة»(١).

قال أبو حامد (٢): فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس عيوبهم، واحتمل في حق نفسه تقصيرهم، ولم يحرك لسانه بذكر مساوئ الناس، ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه، فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيامة.

## تباريع ه

#### ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه ترجمان

مسلم (٣) عن عدي بن حاتم فله قال: قال رسول الله على: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة». زاد ابن حجر: قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي مثله وزاد فيه: ولو بكلمة طيبة (٤)، خرّجه البخاري (٥) والترمذي (٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

قلت: وقوله: «ما منكم من أحد» مخصوص بما ذكرناه في الباب قبل، أي: ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حساب ومن أمتي إلا وسيكلمه الله، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في سننه ۲/ ۸۵۰ ح۲۹۹۹، صحّحه الألباني. صحیح ابن ماجه ۲/ ۷۹ ح۲۰۲۳.

 <sup>(</sup>۲) في الإحياء ٤/٥١٩.
 (۳) في صحيحه ٧٠٣/٢ ح١٠١٦.

<sup>(</sup>٤) نهاية النقل من صحيح مسلم. (٥) في صحيحه ٥/ ٢٣٩٥ ح١١٧٤.

<sup>(</sup>٦) في جامعه ٢١١/٤ ح٢٤١٥.

فتفكر في عظيم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاهاً؛ إذ يقول: يا عبد أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحييت من خلقي فأظهرت لهم الجميل، أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم تكترث به، واستعظمت نظر غيري، ألم أنعم عليك؟ فماذا غرّك بي؟

وعن ابن مسعود ولي قال: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين (۱)؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيباً على عينيك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل لك؟ ألم أكن رقيباً على أذنك؟ وهكذا عن سائر الأعضاء، فكيف ترى حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك، وأياديه ومساويك، فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك، فنعوذ بالله من الافتضاح على ملأ الخلق بشهادة الأعضاء، إلا أن الله الله وعد المؤمن أن يستر عليه، ولا يطلع عليه غيره كما ذكرنا، وذلك تفضل منه تعالى.

## انازن

#### القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس وفى حبسه لهم حتى ينتصفوا منه

مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء (٣) من الشاة القرناء».

<sup>(</sup>۱) إلى هنا أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ١٨٢ ح٨٨٩٩. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير موقوفاً ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله فهو ثقة، وفيه ضعف. مجمع الزوائد ٢٤٧/١٠.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ١٩٩٧/٤ ح٢٥٨٢.

<sup>(</sup>٣) هي التي لا قرن لها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٨٤.

البخاري(١) عنه أن رسول الله على قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه».

مسلم (٢) عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: «أتدرون من المفلس؟»، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار».

وخرّج ابن ماجه (٤) قال: أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواء، حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رفي قال: قال رسول الله علي: «من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم، من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله» (٥).

ابن ماجه(٦) عن جابر عليه قال: لما رجعت إلى رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢/ ٨٦٥ ح ٢٣١٧. (۲) في صحيحه ١٩٩٧ ح ٢٥٨١.

<sup>(</sup>٣) في (مسلم): ما.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/٧٠٨ ح٢٤١٤، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٥٣ ح١٩٥٨.

<sup>(</sup>٥) (من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله): ليست في (متن حديث ابن ماجه، وإنما هي عنوان الباب الذي يلى الحديث الذي أورده المصنف).

<sup>(</sup>٦) في سننه ١٣٢٩/٢ ح٤٠١٠، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٣٦٨/٢ ح٣٢٣٩.

مهاجرة البحر، قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس، مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، فقالت: سوف تعلم يا غَدِر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غداً، قال: يقول رسول الله على "صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم».

## فَضْلُلُ اللهِ

وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم: البدار إلى محاسبة نفسه كما قال عمر بن الخطاب والله الفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحاً، ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله الله الله ويرد المظالم حبة حبة، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسطوته بقلبه ويطيّب قلوبهم حتى يموت ولم تبق عليه فريضة ولا مظلمة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته (۱۱) وهذا يقول: ظلمتني، وهذا يقول: فكرتني في يقول: شتمتني، وهذا يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: ذكرتني في علملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتنى فأخفيت عنى عيب متاعك، وهذا عاملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتنى فأخفيت عنى عيب متاعك، وهذا

<sup>(</sup>١) اللبّة: هي الهَزْمة التي فَوْق الصَّدْر وفيها تُنْحَر الإبل. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٢٣/٤.

يقول: وجدتني مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظلم فداهنت الظالم وما راعيتني، فبينا أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم، وأنت مبهوت من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقار، وقد ضعفت عن مقامتهم ومددت عين الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم، إذ قرع سمعك نداء الجبار ﴿ أَلْيُومَ تُحُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ لَا ظُلُمَ ٱلْيُومِ ﴾ [غافر: ١٧]، فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله به على لسان نبيه محمد على حين قال: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللهَ غَلِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونُ إِنَمَا يُؤَمِّمُ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُ الله إلى قوله: ﴿ لَا يَعْمَلُ الطَّلِمُونُ إِنَمَا يُؤَمِّرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُ الله إلى قوله: ﴿ لَا يَعْمَلُ الطَّلِمُونُ إِنَّمَا يُؤَمِّرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُ الله إلى قوله: ﴿ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك اليوم بأعراض الناس، وتناولك أموالهم، وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العذاب وشوفهت بخطاب السيئات وأنت فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقاً أو تظهر عذراً، فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك فتنقل إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهم، كما ورد في الأحاديث المذكورة في هذا الباب، فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس لك حسنة قد سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطان، فإن سلمت حسنة واحدة في ساعة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها.

قال أبو حامد (۱): ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عليك يوم إلا ويجري على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك، فكيف ببقية

<sup>(</sup>١) في الإحياء ٢١/٤ ـ ٥٢٢.

السيئات من أكل الحرام والشبهات، والتقصير في الطاعات، وكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتص فيه للجماء من القرناء؟ ويقول الكافر: ﴿ يَلْيَتَنِي كُنُتُ تُرَابًا ﴾ [النبأ: ٤٠].

فكيف بك يا مسكين في يوم ترى فيه صحيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبك، فتقول: أين حسناتي؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة خصمائك، وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك، فتقول: يا رب هذه سيئات ما قارفتها قط، فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء، وظلمتهم في المعاملة والمبايعة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة، فاتق الله في مظالم العباد بأخذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق قلوبهم وإساءة الخُلُق في معاشرتهم، فإن ما بين العبد وبين الله خاصة المغفرة إليه أسرع، ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب المظالم فليكثر من حسناته ليوم القصاص وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص من حيث لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فعساه يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره لأربابه المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم.

# اَبَائِ اللهِ اللهِ أَوْلُ مِن يَحاسِبِ أَمَةً محمد عَلَيْةً

ابن ماجه(۱) عن ابن عباس عن النبي على قال: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال: أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون».

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱٤٣٤/۲ ح ٤٢٩٠، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٢٧ ح ٣٤٦٣.

### تبان الله

## أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء، وأول من يدعى للخصومة

مسلم<sup>(۱)</sup> عن عبد الله بن مسعود ظلمه قال: قال رسول الله علمه: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»، خرّجه البخاري<sup>(۲)</sup> أيضاً، والترمذي<sup>(3)</sup> وقال: هذا حديث حسن صحيح، وللنسائي<sup>(۵)</sup> أيضاً عنه: أن رسول الله عليه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء».

وفي البخاري<sup>(۲)</sup> عن علي بن أبي طالب رضي قال: أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمٰن للخصومة، يريد قصته في مبارزته، هو وصاحباه الثلاثة من كفار قريش، قال أبو ذر: وفيهم نزلت: ﴿هَٰذَانِ خَصَّمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّمٍ ﴾ الآية [الحج: ١٩]، والخبر بهذا مشهور صحيح خرّجه البخاري<sup>(۷)</sup> ومسلم<sup>(۸)</sup> وغيرهما<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٣/ ١٣٠٤ ح١٦٧٨.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٦٥١٧/٦ ح٧٤٢١.

<sup>(</sup>٣) في المجتبى له ٨٣/٧ ح٣٩٩٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٤٠ ح٣٧٢٩.

 <sup>(</sup>٤) في جامعه ١٧/٤ ح١٣٩٧، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٢/٢٥ ح١١٢٧.

<sup>(</sup>٥) في المجبتى ٨٣/٧ ح٣٩٩١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٣٨ ٨٣٩٨ -٣٧٢٦.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٤/ ١٤٥٨ ح ٣٧٤٧. (٧) في صحيحه ١٧٦٩ ح ٤٤٦٧.

<sup>(</sup>۸) فی صحیحه ۲۳۲۲/۶ ح۳۰۳۳.

<sup>(</sup>٩) وأُخرِجه أيضاً ابن ماجه في سننه ٢/٢٦ ح٩٤٦؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٣٥٧ ح٣٦٦٨٣؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٢٧٦ ح٥٩١١.

وخرّجه الترمذي في جامعه (۱) قال: ثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: ثنا شبابة قال: ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي عليه قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دماً يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش»، قال: هذا حديث حسن غريب.

مالك(٢) عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله.

قلت: وهذا الحديث وإن كان موقوفاً بلاغاً، فقد رواه أبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) مرفوعاً بهذا المعنى عن أبي هريرة هيه عن النبي على قال: «أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، قال: يقول ربنا هي لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت تامة (٢)، وإن كان أنقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك»، لفظ أبي داود: وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وخرّجه ابن ماجه (٧) أيضاً.

<sup>(</sup>۱) ۲٤۰/۵ ح۳۰۲۹، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳/۰۶ -۲٤۲٥.

<sup>(</sup>۲) في الموطأ ١٧٣/١ ح٤١٨. (٣) في سننه ١/٢٢٩ ح٨٦٤.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٢٧٢/٢ -٤١٣.

<sup>(</sup>٥) في المجتبى ٢٣٢/١ ح٤٦٥، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ١٠١/١ ع ٤٥٢.

<sup>(</sup>٦) في (أبو داود): كتبت له تامة.

<sup>(</sup>۷) فی سننه ۱/۸۵۱ ح۱٤۲٥.

## فَضْلُ ۗ

قال علماؤنا(۱): أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك والله أعلم فيمن سهى عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها أو شيء منها ثم ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه، وهو ذاكر له فلا تكمل فريضته تلك من تطوعه، والله أعلم.

قال جماعة من العلماء (٢): التضييع للصلاة هو أن لا يقيم حدودها من مراعاة وقت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك، وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتها،

<sup>(</sup>۱) النص لابن عبد البر في كتابه التمهيد ۲۶/۸۱.

<sup>(</sup>٢) ذكرهم المصنف في تفسيره ٨٢/١١ فقرة ١٢٢ منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق.

قالوا: فأما من تركها أصلاً ولم يصلها فهو كافر.

قال الشافعي (٣) وأحمد (٤) وإسحاق (٥): من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي على: «لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود»، وروى البخاري (٢) عن زيد بن وهب عن حذيفة ورأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: «ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد على الخرجه النسائي (٨) أيضاً عنه عن حذيفة أنه رأى رجلاً يطفف، فقال له حذيفة: «منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاماً، قال: ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد على ثم

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۲/۲۰ ح۲۲۰؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۳/۷ ح٣٦٢٩٠؛ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/۸۲ ح٣٠٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي ۸٤/۱ ح٢١٧.

<sup>(</sup>٢) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة، صحابي، مات بعد سنة ٤٠هـ. الإصابة ٤/ ٥٢٤

<sup>(</sup>٣) في الأم له ١/١١٤. (٤) انظر: المغنى ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من ذكر قوله غير المصنف.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ١٥٢/١ ح٣٨٢.

<sup>(</sup>٧) في (البخاري): وأحسبه قال: لو مت، مت على غير سنّة محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٨) في المجتبى ٥٨/٣ ح١٣١٢. قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح النسائى ١/٢٨١ ح١٢٤٤.

قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن». والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً قد أتينا عليها في غير هذا الموضع وهي تبين لك المراد من قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَوةَ ﴾.

وقد روى النسائي<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة رضي أن النبي على قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيئا<sup>(۱)</sup> قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجري على ذلك»<sup>(۱)</sup>، وهذا نص.

وقال عمر: من ضيعها فهو لما سواها أضيع (٤).

## تبان الله

## ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما الله عليها

قــــال الله عَلى: ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰ ٱلْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱلَّذِيهِمْ وَلَشْهَدُ اللهُ عَلَىٰ ٱلْوَاهِهِمْ وَلَيْكُمْ اللهِمِمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهِمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهِمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمُ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمُ وَلَمْ وَلَيْهُمُ وَلَيْكُمُ وَلَهُمُ وَلَيْهُمُ وَلِيْهُمُ وَلِيْهُمُ وَلِيْهُمُ وَلِيْكُمُ وَلِهُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْهُمُ وَلِيْكُمُ وَلِهُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَهُمُ وَلَيْكُمُ وَلَهُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَهُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيهُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْتُومُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلِهُمُ وَلِيْكُمُ وَلِي وَلِيْكُمُ وَلِي وَلِي وَلِيْكُمُ وَلِيمُ وَلَهُمُ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلَا وَلِي لَهُمُ وَلِي وَلِي لِيلِيمُ وَلِي وَل

مسلم (٥) عن أنس بن مالك ﴿ قَالَ: كنا عند رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) في المجبتى ٢٣٣/١ ح٤٦٦، صحّحه الألباني. انظر: صحيح النسائي ١/ ١٠١ ـ ١٠٢ ح٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) في (النسائي): شيء.

<sup>(</sup>٣) في (سنن النسائي): على حسب ذلك.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في الموطأ ٢/١ ح٦؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٤٥ - ١٩٣٥.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢٢٨٠/٤ -٢٩٦٩.

فضحك فقال: «هل تدرون مما أضحك؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني، قال: فيقول: كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً، قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل».

البخاري (٣) عن أنس بن مالك على الله على قال: «يجاء بالكافر يوم القيامة، فيقال له: أرأيت لو كان لك ملا الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم، فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك».

وأخرجه مسلم (٤) وقال: بدل «قد كنت»: «كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك».

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۲۱۹/۶ ح۲۶۲۸؛ وابن حبان في صحيحه ۲۹۹/۱۰ ح۲۶۲۶، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۲/۲۹۲ ح۱۹۷۸.

<sup>(</sup>٢) في (الترمذي): فيقول الله.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٥/ ٢٣٩٥ ح٦١٧٣.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١٦٦١/٤ ح٢٨٠٥.

#### فَضْلُلُ ا

معنى ترأس وتربع: ترأس على قومك، أي: تكون رئيساً عليهم وتأخذ الربع مما يحصل لهم من الغنائم والكسب وكانت عادتهم أن أمراءهم كانوا يأخذون من الغنائم الربع ويسمونه المرباع، قال شاعرهم (١):

لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول وقال آخر(٢):

منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعد في الأحياء يقال: ربع الجيش يربعه رباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة.

ومعنى قوله: «اليوم أنساك كما نسيتني»، أتركك (٢) في العذاب كما تركت عبادتى ومعرفتى.

## بَانِيْ عَلَا

ما جاء في شهادة الأرض وشهادة المال على صاحبه الترمذي(٤) عن أبي هريرة رهيه قال: قرأ رسول الله عليه هذه

<sup>(</sup>۱) أورده ابن سلام في غريب الحديث له ٨٨/٣، ونسبه إلى الشَمَّاخ، وأورده ابن منظور في لسان العرب ٥٢٦/١١، وقال: قاله ابن عَثْمة.

<sup>(</sup>٢) ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء ٢/٧٥١، قال: وأنشد أبو النجم في مجلس سليمان بن عبد الملك، فذكره.

<sup>(</sup>٣) وهو من معاني النسيان وهو اللائق بالله تعالى.

<sup>(</sup>٤) في جامعه 7/٥٦٥ ح٣٥٣٠؛ والنسائي في الكبرى 7/٥٢٥ ح١١٦٩٣؛ والحاكم في مستدركه ٢/٢٨١ ح٢٠١٣ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. قال الألباني: ضعيف الإسناد. انظر: ضعيف الترمذي ص(٢٧٥) ح٢٨٨).

الآية: ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُ أَلَى ﴾ [الزلزلة: ٤]، قال: «أتدرون ما أخبارها؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، قال: فهذه أخبارها»، حديث حسن صحيح غريب(١).

وخرج مسلم (٢) من حديث أبي سعيد الخدري ولله عن النبي الله وفيه: «وأن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال رسول الله الله الله من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة، فلا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». رواه أبو سعيد الخدري ولا عن النبي الحرجه الأئمة مالك (٣) وغيره (١).

قال المؤلف: فتفكّر يا أخي وإن كنت شاهداً عدلاً بأنك مشهود عليك في كل أحوالك، من فعلك ومقالك، وأعظم الشهود لديك المطّلع عليك الذي لا تخفى عليه خائنة الأعين ولا يغيب عنه زمان ولا أين، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذَ تُعْمَلُونَ فِيهِ ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذَ تُعْمِلُونَ فِيهِ ﴿ وَاللّهُ وقادم عَمَلُ مَن يعلم أنه راجع إليه وقادم عليه يجازى على الصغير والكبير والقليل والكثير، سبحانه لا إله إلا هه.

<sup>(</sup>١) (غريب): ليست في (الترمذي).

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۷۲۸/۲ ح۱۰۵۲.

<sup>(</sup>٣) في الموطأ ١٩/١ ح١٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في سننه ٢٣٩/١ ح٧٢٣؛ وابن خزيمة في صحيحه ٢٠٣/١ ح٣٨٩؛ وأحمد في مسنده ٣/٣ ح١١٠٤٥؛ وعبد الرزاق في مصنفه ١/٥٨٥ ح١٨٦٥.

### تبان الله

#### ما جاء في سؤال الله تعالى الأنبياء وفي شهادة هذا الأمة للأنبياء على أممهم

وخرّج ابن ماجه (٢) ثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري والله قال: قال رسول الله والله الله والله والله

<sup>(</sup>١) في كشف علوم الآخرة له ص(٩٠).

<sup>(</sup>٢) في سننه ٢/ ١٤٣٢ ح ٤٢٨٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥ ح ٤٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) في (ابن ماجه): فيقال له.

هل بلغكم؟ فيقولون: لا، فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتدعى أمة محمد على فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم، فيقول: وما أعلمكم (۱) بذلك فيقولون: أخبرنا نبينا على بذلك، أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، قال: فذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

## بَانِع ﴿

### ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الغادر والغال في الموقف وقت الحساب

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٢/ ١٦٣٢ ح ٤٢١٧.

<sup>(</sup>١) في (ابن ماجه): ما علمكم.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ۲۸۰/۲ -۹۸۷

حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يَفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء (۱۱) ولا جلحاء (۲) ولا عضباء (۳) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». وذكر الحديث. أخرجه البخارى (٤) بمعناه.

وروى مالك (٥) موقوفاً والنسائي (٦) والبخاري (٧) مرفوعاً عن أبي هريرة هوي قال: قال رسول الله علي : «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان (٨) يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ـ يعني شدقيه ـ»، ثم قال: «أنا مالك أنا كنزك»، ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَبِّخُلُونَ ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠].

وذكر مسلم (٩) من حديث جابر ظليه قال: «ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه،

<sup>(</sup>١) هي الملتوية القرن. النهاية في غريب الأثر ٣/٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) «الجلحاء» التي لا قرن لها. النهاية في غريب الأثر ١/٨٤/٠.

<sup>(</sup>٣) العَضْباء: هي مكسورة القرن. النهاية في غريب الأثر ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢/٨٠٨ ح١٣٣٧. (٥) في الموطأ ١/٢٥٦ ح٥٩٨.

<sup>(</sup>٦) في المجبتى ٥/٨١ ح٢٤٥٤. (٧) في صحيحه ٢٨/٥ ح١٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) هما نكتتان سوداوان فوق عينيه. الصحاح ١٤٢/١.

<sup>(</sup>۹) في صحيحه ۲/٤/۲ حـ۹۸۸.

فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فإنه عنه غني، فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل...»، وذكر الحديث.

عن أبي هريرة والله قال: قام فينا رسول الله والته الته التعلول وعظم أمره، ثم قال: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته تخفق فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته تخفق فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت (۱)، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» أخرجه البخاري (۳) أيضاً.

وعن ابن عمر على قال: قال رسول الله على: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان (٤٠).

<sup>(</sup>١) الذهب والفضة. النهاية في غريب الأثر ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٤٦١ ح١٨٣١.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ۱۱۱۸/۳ ح۲۹۰۸.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٥٩ ح١٧٣٥ واللفظ له؛ وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه ٥/ ٢٢٨٥ - ٥٨٢٣

وعن أبي سعيد الخدري و الله الله الله الله الله الله الله عدراً عادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، ألا ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة (١٠).

## تَانِع ﴿

## ما جاء في حوض النبي ﷺ في الموقف وسعته وكثرة أوانيه

روى البخاري (٢) عن أبي هريرة فلله أن رسول الله على قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة أخرى حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل، فقال لهم: هلم، فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم».

قلت: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه، فمن جاز عليه سلم من النار.

مسلم (٣) عن أبي ذر ولله على قال: قلت: يا رسول الله على ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه يشخب، فيه ميزابان من الجنة، من شرب منها لم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٦١؛ وأخرج مسلم أيضاً الرواية التي بعدها في نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٥/ ٢٤٠٧ ح ٦٢١٥. (٣) في صحيحه ١٧٩٨/٤ ح ٢٣٠٠.

يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل».

وعن ثوبان رضي أن رسول الله على قال: «إني لَبِعُقْرِ حوضي (۱) أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفَض (۲) عليهم»، فسئل عن عرضه فقال: «من مقامي إلى عمان»، وسئل عن شرابه فقال: «أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما: من ذهب، والآخر: من وَرق» (۳).

مسلم (\*) عن أنس في قال: بينا رسول الله على ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسماً، فقلنا: ما أضحك يا رسول الله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن السرحيم ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكُ ٱلْكُوْثَرُ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ۞ إِنَّ الْعَلَيْنَكُ ٱلْكُوثُرُ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرُ ۞ إِنَّ الْبَائِكُ هُو ٱلْأَبْتُ ﴾»، ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم»، فأقول: «يا رب إنه من أمتي»، فيقال: «ما تدري ما أحدثت بعدك».

وفي رواية أخرى: «ما أحدث بعدك»(٥).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص على قال: قال رسول الله على: «حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري في الفائق ٣/٣: أعْقار الحوض مآخيره، والواحد عُقْر، والمعنى: أذودهم لأجل أن يَردَ أهل اليمن.

<sup>(</sup>٢) الارفضاض: التكسر والتفرق. انظر: الفائق ١٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٧٩٩/٤ ح٢٣٠١.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٠٠١ ح٠٠٠. (٥) ذكرها مسلم بعد الرواية السابقة.



بعده أبداً»(١)، أخرجه البخاري(٢).

وعن ابن عمر رفي أن رسول الله على قال: «إن أمامكم حوضاً كما بين جربا وأذرح، فيه أباريق كنجوم السماء من ورد<sup>(٣)</sup> فشرب منه لم يظمأ بعدها أبداً» (٤٤)، قال عبيد الله: فسألته، فقال: «قريتين بالشام بينهما مسيرة ثلاث»، أخرجه البخاري (٥).

وعن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: "إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه"، قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون عليّ غُرَّا محجّلين من أثر الوضوء"(٢).

ابن ماجه (٧) عن أبي سعيد الخدري و النبي الله النبي عليه قال: «إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس، أبيض مثل اللبن، آنيته عدد النجوم وإني لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له ١٧٩٣/٤ -٢٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۵/ ۲٤۰۵ ح۲۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) في (مسلم): من ورده.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٧٩٨/٤ ح٢٢٩٩، الرواية التي بعدها ذكرها مسلم قبل هذه.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم أجده في البخاري بهذا اللفظ، وكذا الزيادة في الرواية التي عن عبيد الله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٢١٧/١ ح٢٤٧.

<sup>(</sup>۷) في سننه ۲/ ۱٤٣٨ ح ٤٣٠١؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣٠٩/٦ ح ٣١٦٨١، وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٢٨ ح ٣٤٧٠.

## تبان الله

#### فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي على

ابن ماجه(۱) عن الصنابح(۲) والأحمسي والله على قال: قال رسول الله واني مكاثر بكم الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي».

وخرّج (٣) عن ثوبان مولى رسول الله على قال: "إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة، أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وأول من يرد على حوضي فقراء المهاجرين، الدُّنس ثياباً، الشُّعث رؤوساً الذين لا ينكحون المنعمات، ولا تفتح لهم أبواب السدد»، قال: فبكى عمر (٤) حتى اخضلت لحيته، فقال: "لكني نكحت المنعمات (٥) وفتحت لي أبواب السدد، لا جرم أن لا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ ولا أدهن رأسي حتى يشعث»، خرّجه الترمذي (٢) عن أبي سلام الحبشي (٧) قال: بعث إليّ عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، قال:

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲/ ۱۳۰۰ ح ۳۹٤٤؛ وابن حبان في صحيحه ۳۲٤/۱۳ ح ٥٩٨٥، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٣٥٠ ح ٣١٨٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: الصَّنابح بضم أوله ثم النون، ابن الأعسر الأحمسي صحابي سكن الكوفة، ومن قال فيه الصنابحي، فقد وهم. التقريب ٢٧٨/١ رقم ٢٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن ماجه في سننه ١٤٣٨/٢ ح٤٣٠٣. قال الألباني: صحيح المرفوع منه. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٤٢٩/٢ ح٢٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) وعمر هنا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما في رواية الترمذي.

<sup>(</sup>٥) يعنى رحمه الله: فاطمة بنت عبد الملك.

<sup>(</sup>٦) في جامعه ٢٩٤/٤ ح٢٤٤٤؛ والحاكم في مستدركه ٤/٢٠٤ ح٣٧٤، قال الألباني: صحيح المرفوع منه. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٩٦/٢ ح١٩٨٩.

<sup>(</sup>٧) ممطور أبو سلام الحبشي الأسود، حدث عن حذيفة وعلي وأبي ذر رها، =

717

فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين لقد شق مركبي البريد، فقال: يا أبا سلام ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي عليه في الحوض فأحببت أن تشافهني به، فقال أبو سلام: حدثني ثوبان عن رسول الله عليه قال: «حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد. . . »، فذكره بمعناه أيضاً. وقال: هذا حديث غريب.

## تانيع هم

#### ذكر من يطرد عن الحوض

البخاري (۱) عن النبي ﷺ قال: «ليردن عليّ ناس من أصحاب (۲) الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدرى ما أحدثوا بعدك».

وعن أبي هريرة على أنه كان يحدّث أن رسول الله على قال: «يرد على الحوض رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى» (٣).

مسلم (٤) عن أسماء بنت أبي بكر رضي قال رسول الله على: "إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم».

<sup>=</sup> توفى سنة نيف ومائة. انظر: السير ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲٤٠٦/۵ ح٢٢١١؛ ومسلم أيضاً في صحيحه ١٨٠٠/٤ -٢٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) في (البخاري): أصيحابي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢٤٠٧/٥ ح٢٢١٣.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٤/ ١٧٩٤ ح٢٢٩٣؛ والبخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٣٢ ح١٢٢٠.

وفي حديث أنس فيختلج العبد منهم فأقول: «يا رب أنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»، وقد تقدم(١).

وكذلك حديث البخاري: «إذا زمرة حتى إذا عرفتهم»، تقدم أيضاً.

وفي الموطأ<sup>(۲)</sup> وغيره<sup>(۳)</sup> من حديث أبي هريرة رضي قالوا: كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك يا رسول الله...؟ الحديث، وفيه قال: «فإنهم يأتون غرّاً محجلين من أثر الوضوء».

### فَضْلُلُ اللهِ

قال علماؤنا<sup>(3)</sup> رحمة الله عليهم: وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين، وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدّلون، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق، وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المُسْتَخِفُّونَ بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع والأهواء.

<sup>(</sup>۱) ص(۲۱۲). (۲) مر۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم ٢١٨/١ ح٢٤٩. (٤) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٥) في جامعه ٩٣/٢ ح٢١٤؛ وابن حبان في صحيحه ٩/٥ ح١٧٢٣، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ١٨٩/١ ح٥٠١.

<sup>(</sup>٦) في (الترمذي): يكونون.

بعدي، فمن غَشِي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد عليّ الحوض، ومن غشي أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد عليّ الحوض، يا كعب بن عجرة: الصلاة برهان، والصبر جُنّة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يا كعب بن عجرة: إنه لا يربو لحم نبت من سُحت إلا كانت النار أولى به»، قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب)، وخرّجه (۱) أيضاً في كتاب الفتن وصححه.

# ما جاء إن لكل نبى حوضاً

الترمذي (٢) عن سمرة على قال: قال رسول الله على: «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»، قال أبو علي: (هذا حديث حسن غريب، رواه قتادة عن الحسن عن سمرة، وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن النبي على ولم يذكر فيه عن سمرة)(٤).

## تَنَانِيُ عَلَيْكُ

#### ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي عليه في الجنة

البخاري عن أنس بن مالك عليه عن النبي عليه قال: "بينا أسير

<sup>(</sup>١) أي: الترمذي في جامعه ١٤/٥٢٥ ح٢٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٢٢٨/٤ ح٢٤٤٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٢/ ٢٩٥ ح١٩٨٨.

<sup>(</sup>٣) في (الترمذي): عن الحسن مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) في (الترمذي): ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٥/ ٢٤٠٦ ح١٢١٠.

في الجنة إذا أنا بنهر في الجنة حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه - أو طينه - مسك أذفر»، - شك هدبة - خرّجه أبو عيسى الترمذي (۱) بمعناه، وزاد: «ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نوراً عظيماً». قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٤٤٩/٥ ح٣٣٦٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣٨/ ١٣٥ ح٢٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٥/ ٤٤٩ ح ٣٣٦١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي ٣٣٥/ ح ٢٦٧٧.



## تبان الله

#### ما جاء في الميزان وأنه حق

قال الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَكِ رَّاضِيةً ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال: ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [القارعة: ٦ ـ ٩].

وقال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، قال الله تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا نُظَّلُمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴾ الآية.

وقال: ﴿فَأَمَّا مَن خَفَّتُ مَوَزِينَهُ ﴿ لَيْ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِينَهُ ﴿ لَكُهُ وَ هَا الْأَيْنِ خَسِرُوّا أَنفُسَهُم ﴾ [الأعراف: ٩] الآيتين في الأعراف والمؤمنين، وهذه الآيات إخبار لوزن أعمال الكفار، لأن عامة المعنيين بقوله: ﴿خَفَّتُ مَوَزِينُهُ ﴾ في هذه الآيات هم الكفار، وقال في سورة المؤمنين: ﴿فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٥] وقال في سورة المؤمنين: ﴿فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٥] وقال: ﴿فَأَمُّهُ هِي الْعُوافِ: ٩]، وقال: ﴿فَأَمُّهُ هِي اللَّهُ وَلِينَ قُولِهُ: ﴿وَإِن كَانَ مُثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٤]، ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه الحق من أصل الدين وفروعه إذا لم يسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من ضروب

تعاطيهم ولم يحاسبوا به ولم يعتد بها في الوزن أيضاً، فإذا كانت موزونة دل على أنهم يحاسبون بها وقت الحساب، وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها مسؤولون عنها محاسبون بها مجزيون على الإخلال بها، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَوَيَلُ لِلمُشْرِكِينَ إِنَّ اللَّيْنَ لاَ يُؤَتُونَ الزَّكَوَةَ وَأَخبر عن الزَّكَوَةَ وَأَخبر عن المجرمين أنه يقال لهم: ﴿مَا سَلَكَمُ فِي سَقَرَ إِنِّ اللَّية [المدثر: ٤٢]، فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان بالبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأنهم مسؤولون عنها محاسبون بها مجزيون على الإخلال بها.

وفي البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة رضي عن النبي على أنه قال<sup>(۲)</sup>: «ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرؤوا إن شئتم: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزَنَا﴾ [الكهف: ١٠٥].

قال العلماء: معنى هذا الحديث أنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار.

وقال أبو سعيد الخدري رضي المنه المعال كجبال تهامة فلا تزن شيئً (٣).

وقيل: يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة، كأنه قال: فلا قدر لهم عندنا يومئذ، والله أعلم.

وفيه من الفقه ذم السِّمن لمن تكلفه؛ لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم، بل يدل على تحريم كثرة الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن.

<sup>(</sup>١) في صحيحه ١٧٥٩/٤ ح١٤٥٢. (٢) في (البخاري): قال إنه.

<sup>(</sup>٣) روى نحوه ابن الأعرابي في كتابه الزهد وصفة الزاهدين ص(٦٩)، مرفوعاً من حديث أنس ﷺ.

#### تَبَائِبُ مِنهُ اللهِ

#### وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه

الترمذي (۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص الخلائق يوم رسول الله على (أو الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فَيُنْشَرُ عليه تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فقال (۲): لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم، فَيُخْرَجُ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله شيء (۱۳)». قال: حديث حسن غريب.

وأخرجه ابن ماجه (٤) في سننه، وقال بدل قوله في أول الحديث: «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»: «يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق...» وذكر الحديث.

#### فَضَّلُ اللهِ

قال المؤلف: الميزان حق، ولا يكون في حق كل أحد؛ بدليل

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٥/ ٢٤ ح٢٦٩؟؛ وابن حبان في صحيحه ١/ ٤٦١ ح٢٢٥، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ح٢١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في (الترمذي): فيقول.

<sup>(</sup>٣) في (الترمذي): مع اسم الله شيء.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/ ١٤٣٧ ح ٤٣٠٠؛ والحاكم في مستدركه ١٠١١ ح ١٩٣٧، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢٨/٢ ح ٣٤٦٩.

قوله على المحديث. وقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُم الآية عليه... الحديث. وقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُم الآية [الرحلن: ٤١]. وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً من المؤمنين، وقد يكون للكافرين على ما ذكرنا.

#### فَضَّلُ ا

وأصل ميزان موزان، قلب الواو بالكسرة ما قبلها.

فالموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة، وبها يخف كما دل عليها الحديث والكتاب العزيز، قال الله على: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنْظِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ لَحَنْظِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠ ـ ١١]، وهذا نص.

قال ابن عمر رضي توزن صحائف الأعمال(١).

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام، فيجعل الله تعالى رجحان إحدى الكفتين على الآخر دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكره الثعالبي ٢/٢ ٣٥؛ وأبو السعود ٣/٢١٢ في التفسير من غير نسبته لابن عمر الشيا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره ٢٠٣/٢: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة: قيل: الأعمال وإن كان أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً، قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وإنه يأتي على صاحبه في صورة شاب شاحب اللون، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك، وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق، وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفه تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: =

وفي الصحيحين (١): «فيعطى صحيفة حسناته».

وقوله: «فيخرج له بطاقة».

وذلك يدل على الميزان الحقيقي، وأن الموزون صحف الأعمال كما بيّنًا وبالله توفيقنا. ولقد أحسن من قال(٢):

تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت الستور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء

## تَبَانِعُ مِنهُ اللهِ

الترمذي (٣) عن عائشة رضي أن رجلاً قعد بين يدي النبي عليه

يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان، قال رسول الله على: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»، رواه الترمذي بنحو من هذا وصحّحه، وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ: ﴿فَلاَ نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيكُمةِ وَزَنّا ﴾، وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي على قال: «أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد». وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاً، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. اه. باختصار.

وقال ابن أبي العز بعد أن ذكر الأدلة: فثبت وزن الأعمال، والعامل، وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق على من غير زيادة ولا نقصان.اه. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢/٦١٣.

- (۱) جزء من حدیث أخرجه البخاري ٤/ ١٧٢٥ ح٤٤٠٨؛ ومسلم ٤/ ٢١٢٠ ح٢٧٦٨.
  - (٢) لم أقف على القائل.
- (٣) في جامعه ٣٢٠/٥ ح٣١٦٥، قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/٧٧ ح٢٥٣١.

فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: «بحسب<sup>(۱)</sup> ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلاً لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل»، قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله الفضل»، قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله المشيئاً الآية»، فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجدني ولهؤلاء خيراً من مفارقتهم (۱)، أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمٰن بن غزوان. وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمٰن بن غزوان هذا الحديث.

## تانيع الله

# إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقى فى هذه الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط

الترمذي (٤) عن أبي هريرة الله أن النبي الله قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد، فيمثل لصاحب الصليب

<sup>(</sup>١) في (الترمذي): يحسب.

<sup>(</sup>٢) في (الترمذي): ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم.

 <sup>(</sup>٣) في مسنده ٦/ ٢٨٠ ح٢٦٤٤٤، وليس في سنده عبد الرحمٰن بن غزوان. قال الهيثمي: رواه الترمذي وأحمد وفي إسنادهما الصحابي الذي لم يسم راوٍ، وبقية رجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٢٥٢/١٠.

 <sup>(</sup>٤) في جامعه ٦٩٢/٤ ح٢٥٥٧؛ وأحمد في مسنده ٣٦٨/٢ ح٣٨٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣١٦/٣ ـ ٣١٧ ح٢٠٧٢.



صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون..»، وذكر الحديث بطوله.

وخرّج مسلم(١) عنه أن ناساً قالوا لرسول الله ﷺ: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ﷺ: «هل تضارُّون في القمر ليلة البدر؟»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟»، قالوا: لا، قال: «فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتى أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ " قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المجازي حتى يُنجّا...»، وذكر الحديث.

## فَضَّلْ اللهِ

قوله: «لا تضارون»: يروى بضم التاء وفتحها وتشديد الراء وتخفيفها، وضم التاء وتشديد الراء أكثر، والمعنى: أن أهل الجنة إذا

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١/١٦٤ ـ ١٦٥ ح١٨٢؛ والبخاري في صحيحه ١/٢٧٧ ـ ٢٧٨ - ٢٧٨. ح٧٧٣.

امتن الله تعالى عليهم برؤيته الله تجلى لهم ظاهراً بحيث لا يحجب بعضهم بعضاً، ولا يضره ولا يزاحمه ولا يجادله كما يفعل عند رؤية الهلال بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه.

وقد روي: «تضامون» من المضامة، وهي الازدحام أيضاً: أي لا تزدحمون عند رؤية الأهلة، وروي تضامون بتخفيف الميم من الضيم الذي هو الذل، أي: لا يذل بعضكم بعضاً بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة.

وقوله: «فإنكم ترونه كذلك»، هذا تشبيه للرؤية وبحالة الرائي لا المرئي، لأن الله سبحانه لا يحاط به وليس كمثله شيء، ولا يشبهه شيء.

وقوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون»، هذا موضع الامتحان لتمييز المحق من المبطل، (وذلك أنه لما بقي المنافقون والمراؤون متلبسين بالمؤمنين والمخلصين زاعمين أنهم منهم وأنهم عملوا مثل أعمالهم وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بأن أتاهم بصورة، قال للجميع: أنا ربكم، فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك، والتعوذ منه لما سبق لهم من معرفتهم بالله ولا في ديار الدنيا، وأنه منزه عن صفات هذه الصورة، إذ سماتها سمات المحدثات، ولهذا قال في حديث أبي سعيد الخدري والهذا قال في حديث أبي سعيد الخدري والهذا في بيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً، مرتين أو ثلاثاً، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب)(١).

قال بعض علماؤنا(٢): (وهذا لم يكن له رسوخ العلماء، ولعلهم

<sup>(</sup>۱) ما بين أقواس التنصيص هو نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم (۱) ما بين أقواس التنصيص هو نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم

<sup>(</sup>٢) هو: أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم في شرح اختصار كتاب مسلم، ٤١٧/١.

الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه من غير تبصرة، ولذلك كان اعتقادهم قابلاً للانقلاب»، والله أعلم.

قلت: ويحتمل أن يكون المنافقون والمراءون، وهو أشبه والله أعلم؛ لأن في حديث أبي أعلم؛ لأن في الامتحان الثاني يتحقق ذلك، لأن في حديث أبي سعيد ولله بعد قوله: «حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرّ على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي يسجد خرّ على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» الحديث.

وقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»، أي: يتجلى لهم في صفته التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد أن رفع الموانع عن أبصارهم.

والدعوى: الدعاء. قال سبحانه: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَهَا سَلَامٌ ﴾ [يونس: ١٠]، أي: دعاويهم.

والكلاليب: جمع كلوب، والسعدان: نبت كثير الشوك، شوكه كالخطاطيف والمحاجن، ترعاه الإبل فيطيب لبنها، تقول العرب: مرعى ولا كالسعدان.

والموبق: المهلك، أوبقه ذنبه: أهلكه، وقوله تعالى: ﴿أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ﴾ [الشورى: ٣٤]، ومنه الحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات» (١). والمجازى: الذي جوزي بعمله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/١٠١٧ ح٢٦١٥؛ ومسلم في صحيحه ١/ ٩٢ ح ٨٩.

## آباربن م

#### كيفية الجواز على الصراط وصفته وقوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾

توهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مدلهمة، قد لظي سعيرها وعلا لهيبها، وأنت تمشى أحياناً وترجف أخرى.

#### قال(١):

أبت نفسي تتوب فما احتيالي وقاموا من قبورهم سكاري وقد نصب الصراط لكي يجوزوا ومنهم من يسير لدار عدن يقول له المهيمن يا وليًى

وقال آخر (٢):

إذا مد الصراط على جحيم فقوم في الجحيم لهم ثبور

إذا برز العباد لذي الجلال بأوزار كأمشال البجبال فمنهم من يكب على الشمال تلقاه العرائس بالغوال غفرت لك الذنوب فلا تبالي

تصول على العصاة وتستطيل وقوم في الجنان لهم مقيل وبان الحق وانكشف الغطا وطال الويل واتصل العويل

ذكر مسلم (٣) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَفِيهُ: ﴿ فِيأْتُونَ مَحَمَّداً ﷺ فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتى الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولهم كالبرق الخاطف، قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم

<sup>(</sup>١) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١٨٦/١ ـ ١٨٧ ح ١٩٥٠.



ونبيكم على الصراط يقول: رب سلم، سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً، قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش ناج، ومكردس<sup>(۱)</sup> في النار، والذي نفس محمد بيده: إن قعر جهنم لسبعين خريفاً».

وذكر مسلم (٢) أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري والشفاعة النبي وفيه: «ثم يضرب الجسر على جهنم، وتحل الشفاعة ويقولون: الله سلّم، اللهم سلّم سلّم»، قيل: يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل، ومكردس في نار جهنم..»، الحديث سيأتي (٣) تمامه إن شاء الله تعالى.

وفي رواية قال أبو سعيد: «بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف»(٤).

وخرّج ابن ماجه (٥) حديث أبي سعيد الخدري رفظ قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) المكردس: هو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. النهاية في غريب الحديث ١٦٢/٤.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۱/۱۲۷ \_ ۱۲۹ ح۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) الذي يبدو أن هذه الإحالة غير صحيحة لعدم عثوري على تمام الحديث بعدها.

<sup>(</sup>٤) رواها مسلم في صحيحه ١٧٠/١ ضمن الرواية التي تحمل الرقم ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢/ ١٤٣٠ ح ١٤٣٠؛ والحاكم في مستدركه ٢٢٨/٤ ح ١٧٣٨؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٥٨/٧ ح ٣٤١٩٢، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٢٤ ح ٣٤٥٣.

رسول الله على على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج<sup>(۱)</sup> به ثم ناج، ومحتبس به ومنكوس فيها».

أبو داود (٢) عن معاذ بن أنس الجهني الله عن النبي الله قال: «من حمى مؤمناً من منافق ـ أراه قال: ـ بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه حبسه الله الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال».

فتفكّر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بصرك على جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أنك تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلاً على حدة الصراط، وكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر كيف ينكسون فتستفل إلى جهة النار وجوههم، وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجازاً ما أضيقه.

## فَضْلُكُ ﴾

أحاديث هذا الباب تبيّن لك معنى الورود المذكور في القرآن في قوله عَلَى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهُا ﴾.

<sup>(</sup>١) هو الناقص. لسان العرب ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٤/٠٧٢ ح٢٨٠٨؛ وأحمد في مسنده ٣/٤٤١ ح١٥٦٨٧؛ والطبراني في الكبير ٢٠/١٥٤ ح٣٣٤، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود ٣/١٩٨ ح٢٨٨٣.

وقيل: الورود: الدخول، روي عن ابن عباس (ه) وابن مسعود (۱) وقيل: الورود: الدخول، روي عن ابن عباس وابن مسعيد أيضاً وخالد بن معدان (۷) وابن جريج (۱) وغيرهم. وحديث أبي سعيد المذكور نص في ذلك (۹) فيدخلها العصاة بجرائمهم، والأولياء بشفاعتهم.

وروى جابر بن عبد الله في قال: سمعت رسول الله في يقول: «الورود: الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم: ﴿ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَدُرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم: ٢٧]»(١٠).

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبر فينجي منها الفائز، ويصلاها من قُدر عليه دخولها، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله، واحتجوا بحديث ابن عمر رفي الله المدكم إذا مات عرض

<sup>(</sup>۱) المشهور عن ابن عباس أنه قال: الورود بمعنى الدخول. انظر: تفسير الطبرى ١١٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) ذكر قوله السيوطي في الدر المنثور ١٨١/٤.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من ذكر قول كعب، وهذا المعنى ورد عن قتادة. انظر: تفسير الطبرى ١١٠/١٦.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من ذكر هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبري في تفسيره ١٢٠/١٢. (٦) رواه الطبري أيضاً ١١٠/١٦.

<sup>(</sup>٧) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره ٢١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٨) ذكر الطبري قول ابن جريج في تفسيره ١٠٩/١٦.

<sup>(</sup>٩) تقدم ص(٢٢٦).

<sup>(</sup>١٠)ذكره السيوطى في الدر المنثور ١٤/٠٨٠.

عليه مقعده بالغداة والعشي...» الحديث(١).

وقيل (٢): المراد بالورود: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها والقرب منها، وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب، ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا إليه، ويصار بهم إلى الجنة، ونذر الظالمين أي: يؤمر بهم إلى النار، قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَكَ﴾ [القصص: ٢٣]، أي: أشرف عليه لا أنه دخله.

وروت حفصة على أن رسول الله على قال: «لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية»، قالت: فقلت: يا رسول الله وأين قول الله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾، فقال رسول الله على: ﴿وَقِد قال الله عَلى: ﴿وَقِد قال الله عَلَى: ﴿وَقِد قال الله عَلَى: ﴿وَقِد قال الله عَلَى: ﴿وَقِد قال الله عَلَى: مَن النَّهِ مَن النَّهِ مَن النَّهِ مَن النَّهِ مَن النَّه عَلَى قَول عند حفصة . . . الحديث .

وقيل: الخطاب للكفار في قوله: ﴿وَإِن مِنكُورَ إِلَّا وَارِدُهَأَ﴾ (٥). والصحيح: أن الورود الدخول (٢)؛ لحديث أبي سعيد كما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ١/٤٦٤ ح١٣١٣؛ ومسلم في صحيحه ٢١٩٩/٤ ح٢٨٦٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عطية في تفسيره ١٩٤١. (٣) في صحيحه ١٩٤٢/٤ -٢٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) أم مبشر الأنصارية، امرأة زيد بن حارثة، يقال: اسمها حميمة بنت صيفي بن صخر، صحابية مشهورة. انظر: تقريب التهذيب ص(٧٥٨) رقم ٨٧٦٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري في تفسيره ١١١/١٦ من قول عكرمة.

<sup>(</sup>٦) قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار ورودهما هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله على من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم فناج مسلم ومكردس فيها. تفسير الطبري ١١٢/١٦.

وقال ﷺ: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه النار إلا تحلة القسم»، خرّجه الأئمة (٣).

وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورود، والجهل بالصدر، وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني فتقول له امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله أحسن إليك وهداك للإسلام، قال: أجل، ولكن الله قد بيّن لنا: أنّا واردوا النار، ولم يبين لنا أنّا صادرون (٤).

وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه أي أخي: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم، قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا، قال: ففيم الضحك إذاً؟ قال: فما رؤي ضاحكاً حتى مات(٥).

وروي عن ابن عباس ريان أنه قال في هذه المسألة لنافع الأزرق الخارجي: أما أنا وأنت فلا بد أن نردها، فأما أنا فينجيني الله منها، وأما أنت فما أظنه ينجيك (٦).

<sup>(</sup>۱) ۲/۲۲۶ ح۲۸۱۰؛ والترمذي في جامعه ٥/٣١٧ ح٣١٥٩، صحّحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي ٣/٧٥ ح٢٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) أي: كَعْدو \_ جري \_ الفرس. النهاية في غريب الحديث ١/٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم في صحيحه ٣٠٢٨/٤ ح٢٣٠٤؛ والترمذي في جامعه ٣/٤٧٣ ح٢٥٠٤. ح١٠٦٠؛ والنسائي في المجتبى ٢٥/٤ ح١٨٧٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في تفسيره ١١٠/١٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري في تفسيره ١١٢/١٦.

<sup>(</sup>٦) ذكرها الطبري في تفسيره ١٠٨/١٦؛ وهناد بن السري في الزهد له ١٦٤/١ ح٢٢٩.

وذكر ابن المبارك<sup>(۱)</sup> قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأته، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكيت حين رأيتك تبكي، فقال عبد الله: إني قد علمت أني وارد النار فما أدري أناج منها أم لا؟ وفي معناه قيل:

وقد أتانا ورود النار صاحبه حقاً يقيناً ولم يأتنا الصدر

## تباني ۱۹

## ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي ﷺ لعظم الأمر فيها وشدته

الترمذي (٢) عن أنس قال: سألت رسول الله على أن يشفع لي يوم القيامة قال: أنا فاعل إن شاء الله تعالى، قال: فأين أطلبك؟ قال: «فاطلبني على الصراط»، قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فاطلبني عند الميزان»، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن». قال: هذا حديث حسن، وقد تقدم (٣) من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أما ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً، عند الميزان، وعند تطاير الصحف، وعند الصراط».

## بابن ا

#### ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار

اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين، أحدهما: مجاز لأهل

<sup>(</sup>١) في الزهد له ص(١٠٤) ح٣٠٩؛ والطبري في تفسيره ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٢٢١/٤ ح٢٤٣٠؛ وأحمد في مسنده ١٧٨/٣ ح١٢٨٤٠؛ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٢٤٦/٧ ح٢٦٩١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٢٩٣/٢ ح١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) ص (٢٣١).

المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب، أو يلتقطه عنق النار، فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم، حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه.

روى البخاري (۱) عن أبي سعيد الخدري الله قال: قال رسول الله على: «يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا».

## فَضْلُكُ اللهِ

قلت: معنى: يخلص المؤمنون من النار: أي يخلصون من الصراط المضروب على النار، ودل هذا على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال.

قال مقاتل (٢): إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم، بمعنى التحية: ﴿ طِبْتُمْ فَاتَخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣].

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه ۵/۲۳۹۶ ح،۲۱۷۰

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في تفسيره ٨٩/٤ عن قتادة.

## تبانب الله

#### من دخل النار من الموحّدين مات واحترق ثم يخرجون بالشفاعة

مسلم (۱) عن أبي سعيد الخدري الله على قال: قال رسول الله على الما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ـ أو قال: بخطاياهم ـ فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن لهم في الشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحِبة تكون في حميل السيل»، فقال رجل من القوم: كأن رسول الله على قد كان يرعى (۲) بالبادية.

## فَضْلُلُ اللهِ

هذه الموتة للعصاة موتة حقيقة؛ لأنه أكدها بالمصدر وذلك تكريماً لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق بخلاف الحي الذي هو من أهلها ومخلد فيها ﴿ كُلَّما نَعِبَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُم جُلُودًا غَيْرَها لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦].

وقوله: ضبائر، ضبائر: معناه: جماعات جماعات، الواحدة: ضِبارة بكسر الضاد، وهي الجماعة من الناس.

وبثوا: فرقوا.

والحِبة: \_ بكسر الحاء \_ بذر البقول (٣).

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١/١٧٢ ح١٨٥٠. (٢) (يرعى): ليست في (مسلم).

<sup>(</sup>٣) في غريب الحديث ٣٢٦/١: الحِبة بكسر الحاء: بذور البقول والرياحين، وقيل: نبت صغير ينبت في الحشيش، فأما الحَبة بفتح الحاء فهي: الحنطة والشعير ونحوهما.

وحميل السيل: ما احتمله من غثاء وطين. وسيأتي (١) بيانه إن شاء الله تعالى.

## آباب منهٔ

#### في الشفعاء وذكر الجهنميين

ذكر مسلم (٢) من حديث أبي سعيد الخدري ضطابه وفيه بعد قوله: «في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء (٣) الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقاً كثيراً، قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، يقولون: ربنا ما بقى فيها أحد ممن أمرتنا(٤)، فيقول كلت: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقاً كثيراً، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراً، وكان أبو سعيد الخدري رفظ يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠٠ [النساء: ٤٠]، فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين».

(٣) في (مسلم): استقصاء.

<sup>(</sup>۱) ص(۲۳٥). (۲) في صحيحه ١٦٩/١ ح١٨٣.

<sup>(</sup>٤) في (مسلم): ممن أمرتنا به.

في البخاري(١١): «بقيت شفاعتي»، بدل قوله: «ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط، قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحِبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر (٢)، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض»، فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدَّموه»، ثم يقول: «ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون: يا ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين، فيقول: لكم عندى أفضل من هذا، فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداً». وخرّجه ابن ماجه (٣) بلفظه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ: «إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه من الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين في إخوانهم الذين أدخلوا النار، قال: يقولون: ربنا كانوا إخواننا . . . »، فذكره بمعناه .

## فَضَّلْلُ ا

هذا الحديث بين في أن الإيمان يزيد وينقص حسب ما بيّناه في آخر سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام القرآن (٤)، فإن قوله:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٦/٧٠٧ ح٧٠٠١. (٢) في (مسلم): أصيفر، وأخيضر.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢٣/١ ح٦٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ١٦/١ ح٥٠.

<sup>.</sup> ٢٨٠/٤ (٤)

أخرجوا من في قلبه مثقال دينار، نصف دينار، ذرة، يدل على ذلك، وقوله: "من خير" يريد من إيمان، وكذلك ما جاء ذكره من حديث قتادة عن أنس: وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ما يزن شعيرة، ما يزن ذرة، أي من الإيمان، بدليل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هلال العنزي عن أنس، وفيها: "فأقول: يا رب أمتي، أمتي، فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل. . . "، الحديث بطوله، خرّجه مسلم (١)، فقوله: "من إيمان"، أي من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ أَللَهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُّ [البقرة: ١٤٣]، أي: صلاتكم.

وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث: أعمال القلوب، كأنه يقول: أخرجوا من عمل عملاً بنية من قلبه، كقوله: «الأعمال بالنيات».

ويجوز أن يراد به رحمةً على مسلم، رأفةً على يتيم، خوفاً من الله، رجاءً له، توكلاً عليه، ثقة به، مما هي أفعال القلوب دون الجوارح. وسماها إيماناً؛ لأنها في محل الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا، ولم يرد مجرد الإيمان وهو التوحيد له ونفي الشركاء والإخلاص بقول: لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله: أخرجوا، أخرجوا، ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط، يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال.

البخاري(٢) عن أنس رضي عن النبي على قال: «يخرج قوم من

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٨٢/١ ح١٩٣.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۵/۲۳۹۹ ح۲۱۹۱.

النار بعدما مسَّتهم (١) منها سفع (٢)، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين».

الترمذي عن عمران بن حصين عن النبي على قال: «ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميين»، قال: حديث حسن صحيح.

وخرّجه أبو داود الطيالسي<sup>(۲)</sup>، وابن ماجه<sup>(۷)</sup> من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، زاد الطيالسي قال: فقال لي جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟ قال أبو داود<sup>(۸)</sup>: حدثناه محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.

وخرّج ابن ماجه(٩): حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) في (البخاري): بعدما مسهم.

<sup>(</sup>٢) سفع من النار: أي: علامة تغيّر ألوانهم، وأثر من النار. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٧١٥/٤ ح٢٦٠٠؛ وابن ماجه في سننه ١٤٤٣/٢ ح٢٣١٥، صحّحه الألباني. انظر ٢/٣٢٣ ح٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٢٥/٤ ح٢٤٣٥، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٢٩٤/٢ ـ ٢٩٥ ح١٩٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى له ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٦) في مسئله ص(٢٣٣) ح١٦٦٩. (٧) في سننه ٢/١٤٤١ ح-٤٣١٠.

<sup>(</sup>٨) أي: الطيالسي في مسنده ص(٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) في سننه ١٤٤١/٢ ح٤٣١١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٣١ ح٠٨٤٨.

1771

وخرّج ابن ماجه (۲) قال: ثنا هشام بن عمار: ثنا صدقة بن خالد حدثنا أبو جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: قال رسول الله ﷺ: «أتدرون ما خيّرني ربي الليلة؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «إنه خيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة»، قلنا: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنا من أهلها، قال: «هي لكل مسلم».

## بَانِع ﴿

#### يعرف المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه

قد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري وللهم أن المؤمنين يقولون: «ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم...»، وذكر الحديث.

وذكر مسلم (٣) من حديث أبي هريرة رضي على النبي على وفيه بعد قوله: «ومنهم المجازى حتى ينجا، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين

<sup>(</sup>۱) هو: شجاع بن الوليد السكوني، أبو بدر، روى عن زياد بن خيثمة وإسماعيل بن عياش. انظر: تهذيب الكمال ٢٨٢/٢٨١ ـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) في سننه ١٤٤٤/٢ ح٤٣١٧؛ والحاكم في مستدركه ١٣٥/١ ح٢٢١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢٣٣/٢ ح٣٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١/١٦٥ ح١٨٨؛ والبخاري في صحيحه ٢٤٠٣/٥ ح٢٢٠٤.

العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحِبة في حميل السيل...»، وذكر الحديث.

وخرج (۱) عن جابر ظليه قال: قال رسول الله عليه: "إن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات (۲) وجوههم حتى يدخلوا الجنة».

## بَانِيْ عَلَيْ

## ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة

قال الصنابحي: دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلاً، لِمَ تبكي؟ فوالله ما من حديث سمعته من رسول الله على لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثاً واحداً، وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله على يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار» خرّجه مسلم ٣٠٠.

وخرّج مسلم(٤) عن سلمان ﷺ: "إن الله ﷺ: "إن الله

<sup>(</sup>۱) أي: مسلم في صحيحه ١٧٨/١ ح١٩١.

<sup>(</sup>٢) الدارات جمع دارة، وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه، أراد أنها لا تأكلها النار، لأنها محل السجود. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/١٣٩.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١/ ٥٧ ح ٢٩. (٤) في صحيحه ٤/ ٢١٠٩ ح ٢٧٥٣.

خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السموات والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة، فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»، أخرجه ابن ماجه(١) من حديث أبي سعيد فله ...

وفي بعض طرق أبي هريرة رضي الله القيامة ردهذه الرحمة على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة رحمة، فرحم بها عباده يوم القيامة»(٢).

وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وَ الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «والذي نفسي بيده، لله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها» (٣)، رواه مسلم (٤) عن عمر بن الخطاب والله المناب المناب

## تَبَاثِ اللهِ

#### حُفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

مسلم (٥) عن أنس رهم قال: قال رسول الله على: «حُفَّت الجنة بالمكاره وحُفَّت النار بالشهوات»، خرّجه البخاري (٦) أيضاً، وقال الترمذي (٧): حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲/ ۱٤٣٥ ح٤٢٩٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۲/ ٤٢٧ ح٤٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده ۲/۲۲ ح٥٢٢، حديث صحيح. انظر: حاشية مسند أحمد ٤٧٤ ـ ٤٧٤ ح١٠٨١٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في الحلية ٨/ ٩٠. (٤) في صحيحه ٢١٠٩/٤ ح٢٧٥٤.

<sup>(</sup>۵) في صحيحه ٢١٧٤/٤ -٢١٢٢. (٦) في صحيحه ٥/ ٢٣٧٩ -٢١٢٢.

<sup>(</sup>V) في جامعه ٢٩٣/٤ -٢٥٥٩.

الترمذي(۱) عن أبي هريرة ولله عن رسول الله على قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل الله إلى الجنة، فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال: فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال: ارجع إليها فانظر ما أعددت لأهلها فيها، قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه، فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد، قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضاً، فاخر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضاً، فرجع إليه، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال: ارجع إليها، فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

#### فَضَّلْلُ اللهِ

المكاره: كل ما يشق على النفس فعله، ويصعب عليها عمله كالطهارة في السّبْرات (٢) وغيرها من أعمال الطاعات، والصبر على المصائب والمصيبات وجميع المكروهات.

والشهوات: كل ما يوافق النفس ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها.

وأصل الحفاف: الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يُتَخطى، فمثل النبي على المكاره والشهوات بذلك، فالجنة

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٢٩٣/٤ ح٢٥٦٠؛ والنسائي في المجتبى ٣/٧ ح٣٧٦٣؛ وأحمد في المسند ٢/٣٣٢ ح٨٣٧٩. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح الترمذي ٣١٧/٢ ـ ٣١٨ ح٢٠٧٥.

<sup>(</sup>٢) جمع سبرة، وهي شدة البرد. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٣٣.

لا تُنَال إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها، والنار لا يُنَجا منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: ومعنى قوله ﷺ: «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»، أي: جعلت على حفافها وهي جوانبها، وتوهم الناس أنها ضرب فيها المثل فجعلها في جوانبها من خارج، ولو كان ذلك ما كان مثلاً صحيحاً وإنما هي من داخل، وهذه صورتها:

| جهنم  |         |       |        |       |
|-------|---------|-------|--------|-------|
| الجاه |         | المال | النساء |       |
| الجنة |         |       |        |       |
| الغزو | المكاره | الفقر | الألم  | الصبر |

وعن هذا عبر ابن مسعود بقوله: الجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى هذا الحديث عن حقيقة الحال.

فإن قيل: فقد قال: حجبت النار بالشهوات.

قلنا: المعنى واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت سمعه وبصره الشهوات يراها ولا يرى النار التي هي فيها وإن كانت باستيلاء الجهالة ورين الغفلة على قلبه كالطائر يرى الحبة من داخل الفخ وهي محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه، وتعلق باله بها، وجهله بما جعلت فيه وحجبت.

## تَبَانِيَ ﴾

#### احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما

البخاري(۱) عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله علي: «احتجت النار والجنة، فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله لهذه: أنتِ عذابي، أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنتِ رحمتي، أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها»، خرّجه مسلم(۲) والترمذي(۹) وقال: حديث حسن صحيح.

## بَابِيْ مِنهُ اللهِ

#### في صفة أهل الجنة، وأهل النار، وفي شرار الناس من هم؟

مسلم<sup>(1)</sup> عن عياض بن حمار المجاشعي رها أن رسول الله على قال ذات يوم في خطبته: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. \_ قال: \_ وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك»، وذكر البخل والكذب والشنظير الفحاش.

وعن حارثة بن وهب الخزاعي ظلية قال: قال رسول الله على الله «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٨٣٦/٤ ح٤٥٦٩. (٢) في صحيحه ٢١٨٦/٤ ح٢٨٤٢.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢١٩٧/٤ ح٢٨٦٥.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ١٩٤/٤ ح٢٥٦١.



لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ جوَّاظ مستكبر الله النار؟ لل عُتُلِّ جوَّاظ مستكبر الله النار؟ .

وفي رواية (٢): «زنيم متكبر»، خرّجه ابن ماجه (٣) أيضاً.

أبو داود (٤) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري». قال (٥): والجواظ: الفظ الغليظ.

مسلم (٧) عن أنس بن مالك في قال: مر بجنازة فأثني عليها خير، فقال النبي في (وجبت، وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر»، فقال النبي في (وجبت، وجبت، وجبت، وجبت، فقال عمر في في في في أبي وأمي، مُرَّ بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت، وجبت، وجبت، ومُرَّ بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت، وجبت، فقال رسول الله في الأرض، أثنيتم عليه خيراً وجبت له الخرة، ومن أثنيتم عليه شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ١٨٧٠ ح٤٦٣٤؛ ومسلم ١١٩٠/٤ ح٢٨٥٣.

<sup>(</sup>۲) أي: لمسلم ٤/ ٢١٩٠ ح٢٨٥٣.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢/ ١٣٧٨ ح١١٦؟؛ وفي سنن ابن ماجه: عتل جواظ مستكبر، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٣٩٥ ح٣٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٤/٣٥٣ ح ٤٨٠١.

<sup>(</sup>٥) أي: أبو داود في سننه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في سننه ١٤١٢/٢ ح٤٢٢؛ والطبراني في الكبير ١٧٠/١٢ ح١٢٧٨٧؛ وفي مصباح الزجاجة ٢٤٣/٤: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>V) في صحيحه ٢/ ٢٥٥ ح٩٤٩.

#### فَضَّلْ ا

قوله: «ذو سلطان مقسط» وما بعده مرفوع على أنها صفات لد «ذو» وهو بمعنى صاحب، و «المقسط»: العادل، و «المتصدق»: المعطي للصدقات، و «الموفق»: المسدد لفعل الخيرات، «رقيق القلب»: لينه عند التذكر والموعظة، ويصح أن يكون بمعنى الشفيق.

وقوله: «وضعيف متضعف» يعني: ضعيفاً في أمور الدنيا قوياً في أمر دينه، كما قال عليه «المؤمن القوي أحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير»، الحديث خرّجه مسلم(١).

فأما من كان ضعيفاً في أمور دينه لا يعبأ بها فمذموم، وذلك من صفات أهل النار، كما قال: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له»، أي لا عقل له، ومن لا عقل له ينكف به عن المفاسد ولا ينزجر عنها، فحسبك به ضعفاً وخسارة في الدين.

وقد قيل في الزبر: أنه المال، وليس بشيء؛ لأن النبي على فسر ذلك بقوله: «الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً».

ويخفي بمعنى: يظهر، وهو من الأضداد.

وقوله: «وذكر البخل والكذب»، هكذا الرواية المشهورة بالواو الجامعة، و«الكذب»، فقد رواه ابن أبي جعفر عن الطبري بـ «أو» التي للشك.

قال القاضي عياض: ولعله الصواب، وبه تصح القسمة لأنه ذكر أن أصحاب النار خمسة: الضعيف الذي وصف، والخائن الذي وصف والرجل المخادع الذي وصف، قال: وذكر البخل والكذب ثم قال:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٠٥٢/٤ -٢٦٦٤.

الشنظير الفاحش، فرأى هذا القائل: أن الرابع هو صاحب أحد الوصفين، وقد يحتمل أن يكون الرابع من جمعهما على رواية واو العطف، كما جمعها في الشنظير الفاحش.

وكذلك قوله: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال».

قال القاضي عياض<sup>(۱)</sup>: كذا قيدناه بخفض «مسلم» عطفاً على ما قبله، وفي رواية: «ومسلمٌ عفيفٌ» بالرفع، وحذف الواو، وقال شيخنا<sup>(۲)</sup>: انتهى كلام القاضي كَاللهُ.

و «العفيف»: الكثير العفة، وهي الانكفاف عن الفواحش وعن ما لا يليق.

و «المتعفف»: المتكلف للعفة.

و «الشنظير»: السيء الخُلُق، ويقال: شنظيرة أيضاً، قاله الجوهري (٣)، وأنشده:

شنظيرة زوجنيه أهلي من حمقه يحسب رأسي ورجلي كأنه لم ير أنثى قبلي

وربما قالوا: شنذيرة، بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو لثغة.

و «الفحاش»: الكثير الفحش، وقيل: الشنظير: هو الفاحش. قال صاحب العين (٤٠): يقال: شنظر بالقوم: شتم أعراضهم. والشنظير:

<sup>(</sup>١) ذكره في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ص(٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) أي: أبو العباس في المفهم ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>٣) في الصحاح ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: قوله ضمن استدراكات، الجزء الرابع من كتاب العين ص(٤٦٠)، وقد =

الفحاش من الرجال الغلق، وكذلك من الإبل.

و «الجوَّاظ»: الجَموع المَنوع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَمْعَ فَأَوْعَيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

و «العُتُل»: الجافي الشديد الخصومة، وقيل: هو الأكول الشروب الظلوم.

قال الشيخ رهيه: ويقال: إنه الفظ الغليظ الذي لا ينقاد للخير، والجعظري: الفظ الغليظ القصير.

و «الزنيم»: المعروف بالشر، وقيل: اللئيم، وأما الزنيم المذكور في القرآن فرجل معين له زنمة كزنمة التيس، وقيل: هو الوليد (۱)، وكان له زنمة تحت أذنه، وقيل: هو الملصق بالقوم، وقيل: هو الأخنس بن شريق (۲).

## فَظَّلُ ا

وقوله: «من أثنيتم عليه شراً وجبت له النار»، يعارضه قوله عليه: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»، أخرجه البخاري<sup>(۳)</sup>.

<sup>=</sup> وضعت استدراكات هذا الجزء مفردة في آخر المجلد الثامن.

<sup>(</sup>١) ابن المغيرة. انظر: تفسير الماوردي ٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) أصله من ثقيف، وعداده في بني زهرة، نقل الطبري في تفسيره ٢٣/٢٩ قول من قال: إنها نزلت فيه.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١٣٢١. ح١٣٢٩.

والثناء بالشر: سب، فقيل: ذلك خاص بالمنافقين الذين شهدت الصحابة فيهم بما ظهر لهم، ولذلك قال على «وجبت له النار» واختار هذا القول عياض (١).

وقيل: ذلك جائز فيمن كان يظهر الشر ويعلن فيه، فيكون ذلك من باب: لا غيبة لفاسق.

وقيل: إن النهي إنما هو فيما بعد الدفن، وأما قبله: فممنوع، لقوله عليه: «لا تسبوا الأموات». والنهي عن سب الأموات متأخر، فيكون ناسخاً، والله أعلم.

وقوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»، معناه عند الفقهاء: إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق والعدالة، لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق فلا يدخل في الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدواً له وإن كان فاضلاً؛ لأن شهادته في حياته له كانت غير مقبولة، وكذلك الحكم في الآخرة على ما تقدم، والله أعلم.

وقد قيل: إن تكرار أنتم شهداء الله في الأرض ثلاثاً، إشارة إلى القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي ﷺ: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم» (٢).

قلت: والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الله سبحانه مدح هذه الأمة بالفضل والعدالة إلى يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿وَكَنَاكِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي: عدلاً خياراً، ﴿لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني في الآخرة كما تقدم، ولا يشهد إلا العدول.

<sup>(</sup>١) انظر: كتابه إكمال المعلم ٧/٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩٣٨/٢ ح٢٥٠٨؛ ومسلم ١٩٦٣/٤ ح٢٥٣٣ مع اختلاف يسير في اللفظ.

وقد خرّج البخاري<sup>(۱)</sup> عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رَوَّهُ قال: مر على النبي عَلَيْهُ بجنازة، فأثنوا عليها خيراً، فقال: «وجبت»، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شراً، أو قال غير ذلك، فقال: «وجبت»، فقيل: يا رسول الله قلت لهذا: «وجبت»، ولهذا: «وجبت»، قال: «شهادة القوم، والمؤمنون شهداء الله في الأرض».

وخرّجه ابن ماجه (٢) بهذا الإسناد وقال: «شهادة القوم، والمؤمنون شهداء الله في الأرض».

وفي بعض طرق البخاري (٣) أيضاً عن عمر ظليه قال النبي عليه: «من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة»، فقلنا: وثلاثاً؟ قال: «وثلاثة»، فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان»، ثم لم نسأله عن الواحد.

قال أبو محمد عبد الحق<sup>(٤)</sup>: (وهذا الحديث مخصوص، والله أعلم، والذي قبله يعطي العموم، وأن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه بالخير والثناء الصالح كانت له الجنة، والله أعلم).

قال أبو محمد (٥): وغير مستنكر إذا أحبّ الله عبداً أن يلقي على ألسنة المسلمين الثناء عليه وفي قلوبهم المحبة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَحْبَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحْنُ وُدًا ﴿ إِنَّ الله يحب وقال عَلِي فقال: إن الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريل عَلِي فقال: إن الله يحب فلاناً فأحبه، قال: فيحبه جبريل عَلَي ، ثم ينادي في السماء: إن الله فلاناً فأحبه، قال: فيحبه جبريل عَلَي ، ثم ينادي في السماء: إن الله

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢/ ٩٣٤ ح٢٤٩٩.

<sup>(</sup>۲) في سننه ١/ ٤٧٨ ح ١٤٩١؛ والبيهقي في الكبرى ١٢٣/١٠ ح ٢٠١٧٦، صححه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢٤٩/١ ـ ٢٥٠ ح ١٢١١.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ١/٠١٦ ح١٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) في العاقبة له ص(١٥٧).

<sup>(</sup>٥) أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(١٥٧ ـ ١٥٨).

يحب فلاناً فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض». وذكر في البغضاء مثل ذلك. وهذا حديث صحيح. خرّجه البخاري(١) ومسلم(٢).

## آبائ مِنهُ اللهِ

#### في صفة أهل الجنة وأهل النار

مسلم (٣) عن أبي هريرة ولله عليه قال: قال رسول الله عليه: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

وخرّج مسلم (٤) أيضاً عن أبي هريرة ولله عن النبي الله قال: «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير».

## فَضْلًا ۗ

للعلماء في تأويل هذا الحديث وجهان:

أحدهما: أنها مثلها في الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوانات خوفاً حتى قالوا: أحذر من غراب، وقد غلب الخوف على كثير من السلف حتى انصدعت قلوبهم فماتوا.

الثاني: أنها مثلها في الضعف والرقة، كما جاء في الحديث الآخر في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً وأضعف أفئدة».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٣/ ١١٧٥ ح٣٠٣٠. (۲) في صحيحه ٢٠٣٠/٤ ح٢٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢١٨٣/٤ ح٠٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٣/ ١٦٨٠ ح٢١٢٨.

## تانيع الله

#### ما جاء في أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار

مسلم(۱) عن أسامة بن زيد رضي قال: قال رسول الله على: «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء».

ومن حديث ابن عباس في حديث كسوف الشمس: «ورأيت النار فلم أرَ منظراً كاليوم قط، ورأيت أكثر أهلها النساء»، قالوا: بِمَ يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن»، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط»(٢).

وعن عمران بن حصين رها أن رسول الله على قال: «إن أقل ساكنى الجنة: النساء»(٣).

## فَضْلُ ا

قال علماؤنا: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة، والتأهب لها لميلهن إلى الدنيا والتزيَّن بها ولها، ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي تصرف الرجال عن الأخرى؛ لما لهن فيهن من الهوى، فأكثرهن

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه ۲۰۹۲/۶ -۲۷۳۳.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/٣٥٧ ح١٠٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٤٩٦/١٦ ح٧٤٥٧.

مُعْرِضات عن الآخرة بأنفسهن، صارفات عنها لغيرهن، سريعات الانخداع لداعهن من المعرضين عن الدين، عسيرات الاستجابة لمن يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها من المتقين.

قال على: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(۱). وقال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن يا معشر النساء»(۱)، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «مائلات مميلات». قال الحافظ ابن دحية: فتحفظوا عباد الله منهن، وتجنّبوا عنهن، ولا تثقوا بودهن، ولا وثيق عهدهن، ففي نقصان عقلهن ودينهن ما يغني عن الإطناب فيهن.

## تبان الله

#### لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع الرحم

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِ صِرَطٍ ثُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوجَاً ﴾ [الأعراف: ٨٦]، نزلت في المكاسين والعشارين في قول بعض العلماء.

وقال: ﴿فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ الله الله الله الله الآية [محمد: ٢٢ ـ ٣٣].

مسلم (٣) عن جبير بن مطعم عن أبيه و مسلم عن رسول الله على قال: «لا يدخل الجنة قاطع»، قال ابن أبي عمر قال سفيان: قاطع رحم، ورواه البخاري (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٥/ ١٩٥٩ ح ٤٨٠٨؛ ومسلم ٤/ ٢٠٩٧ ح ٢٧٤٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه ١١٦/١ ح٢٩٨؛ ومسلم في صحيحه ١٦٦/١ ح٧٩.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١٩٨١/٤ ح٢٥٥٦. (٤) في صحيحه ٥/ ٢٢٣١ ح٥٦٣٨.



#### فَضَّلْ ا

قال علماؤنا: صاحب المكس: هو الذي يعشر أموال الناس ويأخذ من التجار والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا مروا به مكساً باسم العشر أو الزكاة، وليس هو الساعي الذي يأخذ الصدقات والحق الواجب للفقراء، وقد قدمنا أن التبديل إذا كان في الأعمال ليس في العقائد صاحبه في المشيئة إن عذب فإنه يخرج بالشفاعة على ما تقدم، وهكذا القول في أصحاب الكبائر المتوعد عليها بالنار واللعنة يخرجون بالشفاعة إذا ارتكبوها على غير وجه الاستحلال.

# ما جاء في أول من تسعر بهم جهنم

مسلم (۲) عن أبي هريرة والله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم العلم وقرأت فيك القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به

<sup>(</sup>۱) في سننه ۳/ ۱۳۲ ح۲۹۳۷؛ والدارمي في سننه ۱/ ٤٨٢ ح١٦٦٦.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۱۵۱۳/۳ ح١٩٠٥.

فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسَّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»، خرّجه أبو عيسى الترمذي (۱) بمعناه، وقال في آخره: ثم ضرب رسول الله على ركبتي، فقال: «يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة».

# تَانِيْ ﴿

#### فيمن يدخل الجنة بغير حساب

الترمذي (٣) عن أبي أمامة والله على الترمذي (بي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً، وثلاث حثيات من حثيات ربي ، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أخرجه ابن ماجه (٤) أيضاً.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۱/۶ه ح۲۳۸۲.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٢٦٦/٤ ح٢٣٧، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي له ٢/ ٢٩٥ ح١٩٨٤.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/٣٣٢ ح٤٢٨٦؛ وأحمد في مسنده ٥/ ٢٦٨ ح٢٢٣٥٧.

### فَضِّلُ ا

لا تظن أن من استرقى واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب، فإن النبي على رقى نفسه وأمر بالرقى، وكذلك كوى أصحابه ونفسه فيما ذكره الطبري، فيُحمل النهي على رقى مخصوص، بدليل قول رسول الله على لآل عمرو بن حازم: "أعرضوا عليّ رقاكم لا بأس الرقى ما لم يكن فيه شرك"()، وكذلك الكي الذي لا يوجد عنه غنى، فمن فعله في محله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروهاً في حقه ولا منقصاً له من فضله. ويجوز أن يكون من السبعين ألفاً.

# اَبَائِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

مسلم (٢) عن أبي سعيد الخدري والله قال: قال رسول الله على: "يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون، قال: فذلك حين يشيب الصغير ﴿وَتَضَعُ وَلَكِنَّ ذَاتِ حَمَّلٍ حَمَّلُهُا وَبَرَى النَّاسُ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ الله أينا ذلك عَذَابَ الله أينا ذلك عليهم "، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك عَذَابَ الله قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل، قال: الرجل؟ قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل، قال: ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث فحمدنا وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا وكبرنا، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١٧٢٧/٤ ح٢٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۲۰۱/۱ ح۲۲۲.

707

تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار»، خرّجه البخاري<sup>(١)</sup>.

وخرّجه ابن ماجه (۲) والترمذي (۳) عن بريدة بن خصيب على قال: قال رسول الله على المهادة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

### فَضَّلُ ا

قول الصحابة رضوان الله عليهم: أيّنا ذلك الرجل؟ يريدون من هو الواحد الذي لا يدخل النار توهماً منهم أن القضية واردة فيهم، فقال على: "إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم رجلاً»، وأطلق لفظ البشارة وبيّن أن الألف كلها في النار لكن من غير هذه الأمة المحمدية، ومن هذه الأمة واحد في النار على ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ.

\* \*

في صحيحه ٣/ ١٢٢١ ح ٣١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٢/ ١٤٣٤ ح ٤٢٨٩، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٦ ح ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٦٨٣/٤ ح٢٥٤٦.

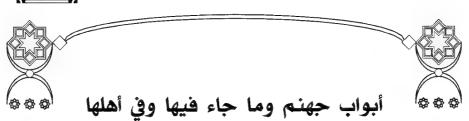

ذكر الله على النار في كتابه ووصفها وأخبر بها، فقال عز من قائل: ﴿كُلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وقــال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۞ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ۞ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۞﴾ [المدثر: ٢٧ ـ ٢٩] مغيِّرة، يقال: لاحته الشمس ولوَّحته: إذا غيرته.

وقال: ﴿وَمَمَا أَدْرَبُكَ مَا هِمِيَةً ۞ نَارٌ حَامِيَةً ۞ [القارعة: ١٠ ـ ١١].

وقال: ﴿ لَكُنُبُذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ ﴾ أي ليرمين فيها، ﴿ وَمَاۤ أَذَرَنكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴾ فَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَفْعِدَةِ ۞ ﴾ [الهمزة: ٥ ـ ٧].

وقال: ﴿ وَإِذَا ٱلْجَمِيمُ شُعِرَتُ ﴿ السَاكَ وَيَالَ الْهِ الْسَاكِ وَيَالَ الْهِ الْمُعَالِدُ الْمُ الْمُعَر وأضرمت.

وقال: ﴿وَسَبُصْلُونَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وقـــال: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ﴾ [فاطر: ٣٦].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَكِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥].

فأوعد بها الكافرين وخوّف الطغاة المتمردين، والعصاة من الموحدين، لينزجروا عما نهاهم، فقال وقوله الحق: ﴿فَأَتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكِي ظُلْمًا ﴾ الآية [النساء: ١٠].

YOA

وقـال: ﴿ فَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَةً ﴾ [الـزمـر: ١٦]، والآي فـي هـذا المعنى كثير.

# بنائن الله

#### ما جاء فيمن سأل الله الجنة واستجار به من النار

الترمذي (۱) عن أنس بن مالك فره قال: قال رسول الله على: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار قالت النار: اللهم أجره من النار».

# تانيع الله

تقرر من الكتاب والسنّة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع الإيمان موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران، وذلك يكثر إيراده والقطع به مع الموافاة على ذلك يغني عن ذكر ذلك، والله الموفق.

ويكفيك من ذلك ما ثبت في الصحيحين (٢) عن أبي سعيد الخدري ولله عنه قال: قال رسول الله وجهه عن النار سبعين خريفاً». سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً». الخريف: السنة.

خرّجه النسائي (٣) عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: «من

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٢٩٩/٤ ح٢٥٧٢؛ والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٧٩ ح٢٥٥١ وابن ماجه في سننه ٢/ ١٤٥٣ ح ٤٣٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٣١٩ ح ٣٠٩٧.

<sup>(</sup>۲) في البخاري ٣/١٠٤٤ ح١٠٤٨؛ ومسلم ٢/٨٠٨ ح١١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) في المجتبى ١٧٢/٤ ح٢٢٤٤؛ وابن ماجه في سننه ١٨١٨ ح١٧١٨،
 صححه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ١٨٧٧ ح١٣٩٥.

صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً» وخرّجه أبو عيسى الترمذي (۱) عن أبي أمامة عن النبي شخص قال: «من صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين المشرق والمغرب»، ويروى: «كما بين السماء والأرض» (۲)، هذا حديث غريب من حديث أبى أمامة.

## آباب س

#### ما جاء في عظم جهنم وأزمَّتها وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم

مسلم (٣) عن عبد الله بن مسعود ظلم قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها».

### فَضَّلْلُ اللهِ

هذا يبين لك ما قلناه: إن جهنم اسم علم لجميع النار، ومعنى يؤتى بها: يجاء بها من المحل الذي خلقها الله تعالى فيه فتدار بأرض المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط.

والزمام: ما يزم به الشيء، أي: يشد ويربط، وهذه الأزمَّة التي تساق بها جهنم يمنع من خروجها على أهل المحشر فلا يخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ من شاء الله أخذه.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ١٦٧/٤ ح١٦٢٤؛ والطبراني في الكبير ٨/ ٢٣٥ ح ٧٩٢١؛ وفي معجمه الأوسط ٤٦/٤ ح٣٥٧٤. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن. مجمع الزوائد ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) رواها الطبراني في الأوسط ٥/١١٢ ح٤٨٢٦.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢١٨٤/٤ ح٢٨٤٢.

( Y71 )=

وملائكتها كما وصفهم الله تعالى: ﴿مَلَتِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾ [التحريم: ٦].

وقال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم (١).

وأما قوله تعالى: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ المدثر: ٣٠]، فالمراد: رؤسائهم.

وأما جملتهم: فالعبارة عنها كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَعَلَرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ﴾ [المدثر: ٣١]

## آبان عالم

ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها بيان قوله تعالى: ﴿ وَإِذا ٓ أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ ﴾ [الفرقان: ١٣].

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: ٢٩].

ابن المبارك(٢): أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال: قال ابن عباس عبال أتدري ما سعة جهنم؟ قال: قلت: لا، قال: أجل والله ما تدري أن بين شحمتي أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً تجري فيها أودية القيح والدم، قلت له: أنهار؟ قال: لا، بل أودية، ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا، قال: أجل والله ما تدري، حدثتني عائشة المنا أنها سألت رسول الله عن قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَاتُهُ الزمر: ١٦٧)،

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في تفسيره عن كعب الأحبار ١٠٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) في الزهد (الزوائد) ص(٨٥) ح٢٩٨؛ وأحمد في المسند ١١٦/٦ ح٢٤٩٠٠.

قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم». خرّجه الترمذي(١) وصححه.

## تِانِيْ اللهِ

#### ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها

مالك (٢) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولله الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله وإن كانت لكافية، قال: «فإنها فضلت نار جهنم»، فقالوا: يا رسول الله وإن كانت لكافية، قال: «فإنها فضلت بتسعة وستين جزءاً»، أخرجه مسلم (٣)، وزاد: «كلها مثل حرّها».

مسلم (1) عن أنس بن مالك في قال: قال رسول الله على: "يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط، هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط؟.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٣٧٢/٥ ح٣٢٤١. قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/١٠١ ح٢٥٨٩.

 <sup>(</sup>۲) في الموطأ ٢/ ٩٩٤ ح ١٨٠٤.
 (۳) في صحيحه ٤/ ١٨٤٤ ح ٢٨٤٤.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٤/٢١٦٢ ح٧٠٨٧.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٤٤٥/٢ ح ٤٣٢١ وابن المبارك في الزهد ٢٠٠١ ح ٢٢٠، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/٤٣٤ ح ٣٤٨٨.

777

القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: اغمسوه في النار غمسة، فيغمس فيها، ثم يخرج، فيقول: أي فلان هل أصابك نعيم قط؟ فيقول: لا، ما أصابني نعيم قط، ويؤتى بأشد المؤمنين ضرّاً وبلاءً فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال: أي فلان هل أصابك ضرّ قط أو بلاء؟ فيقول: لا، ما أصابني ضر قط ولا بلاء».

### آبائ مِنهُ اللهِ

# وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وفي قدر الحجر الذي يرمى به فيها

ـ أجارنا الله منها ومن أهوالها ـ

روى الأئمة عن أبي هريرة والله عليه قال: قال رسول الله عليه: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء، ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من سَمومها»، أخرجه البخاري(۱) ومسلم(۲).

الوجبة: الهدة، وهي صوت وَقْع الشيء الثقيل.

الترمذي(٤) عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۱۱۹۰۳ ح٣٠٨٧. (۲) في صحيحه ۱/ ٤٣١ ح١٦٧.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢١٨٤/٤ ح٢٨٨٤.

 <sup>(</sup>٤) في جامعه ٧٠٢/٤ ح٧٠٧، صحّحه الألباني. صحيح سنن الترمذي ٢/٧٣٠ ح٢٠/٤

- يعني منبر البصرة - عن النبي علم قال: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاماً وما تقضي إلى قرارها»، قال: وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامها حديد.

مسلم (١) عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فإن الدنيا فقد آذنت بِصَرْم وَوَلَّتْ حذَّاء (٢)، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابُّها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً، والله لتملأن، أفعجبتم...» الحديث.

# تاب الله

### ما جاء أن في جهنم سجوناً، وفي وعيد من شرب الخمر وغيره

أخبرنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عن النبي قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»، أخرجه الترمذي (۳) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٢٧٨/٤ -٢٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) المعنى أنها ذهب خفيفة سريعة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٥٦/١.

 <sup>(</sup>٣) في جامعه ٢٥٥/٤ ح٢٤٩٢، وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٧٩/٥ ح١٦٧٧؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٣٢٩/٥ ح٢٠٨٠.
 ح٢٦٥٨٢، وحسنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٠٤/٢ ح٢٠٢٥.

قلت: وطينة الخبال: عرق أهل النار أو عصارتهم، شراب أيضاً لمن شرب المسكر، جاء ذلك في صحيح البخاري<sup>(۱)</sup> عن جابر فله أن رجلاً قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي على عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال على «أو مسكر هو؟»، قال: نعم، قال: "إن على الله تعالى عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال»، قال: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: "عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار».

# بَابِيْ ﴿

# تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب على العاصى المؤمن

مسلم (٢) عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله على: "ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع».

الترمذي (٣) عنه عن النبي على قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة». قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش.

وفي رواية (٤): «وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة

<sup>(</sup>١) لم أجده في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم ٣/١٥٨٧ ح٢٠٠٢.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۱۸۹/۶ ح۲۸۵۱.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٧٠٣/٤ ح٧٠٧. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي /٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجها الترمذي في جامعه ٧٠٣/٤ ح٢٥٧٨. قال الألباني: حديث حسن. صحيح الترمذي له ٢/ ٣٢١.

ثلاث مثل الربذة»، أخرجه عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رهيه، وقال: هذا حديث حسن غريب.

وقال: مثل الربذة: يعني به كما بين مكة والمدينة، والبيضاء: جبل.

مسلم (۱) عن سمرة بن جندب رضي قال: قال رسول الله على: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»، وفي من تأخذه النار إلى ترقوته»، وفي رواية (۲): «حقویه» مكان حجزته.

# بَيَابِ عِينهُ اللَّهِ

ابن ماجه (٣) عن الحارث بن أقيش في أن رسول الله على قال: «إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها».

# تبان الله

#### ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصى

مسلم (٤) عن عبد الله بن مسعود رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢١٨٥/٤ ح٢٨٤٥.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم بنفس التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٤٤٦/٢ ح٤٣٢٣؛ وأحمد في مسنده ٣١٢/٥ ح٢٢١٧؛ والطبراني في الكبير ٣٢٦/٣ ح٣٣٦٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢٤٤٢ ح٣٤٩٠.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٣/ ١٦٧٠ ح ٢١٠٩؛ والبخاري في صحيحه ٥/ ٢٢٢ ح ٥٦٠٦.



قلت: وقد تقدم (۱) حديث البخاري الطويل عن سمرة بن جندب وحديث ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وابن مسعود عنه عذاب القبر، وحديث أبي هريرة في الذين تسعّر بهم النار وغير ذلك مما تقدم في معنى هذا الباب فتأمل ذلك.

# آبَائِ مِنهُ ﴿ النَّاسِ فَي الدنيا وَفَي عَذَابِ مِنْ عَذَّبِ النَّاسِ فَي الدنيا

أبو داود الطيالسي (٢) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم عن خالد بن الوليد شائه قال: قال رسول الله عليه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا».

خرّجه البخاري في التاريخ (٣) فقال: ثنا علي، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة تناول رجلاً من أهل الأرض فكلمه خالد بن الوليد فقالوا: أغضبت الأمير، قال: لم أرد غضبه، سمعت رسول الله على يقول: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا»، خرّجه مسلم (٤) بمعناه من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: «إن الله على يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا».

<sup>(</sup>۱) ص(۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) في مسنده ص(۱۵۸) ح۱۱۵۷.

<sup>(</sup>٣) في التاريخ الكبير ٣/١٤٣.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٠١٨/٤ ح٢٦١٣.

### تَبَانِعُ ﴿ وَالْمُنْاءُ مِنْ الْمُ

#### في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه

### فَضَّلْلُ ا

قال إبراهيم النخعي (٤): إني لأكره القصص لثلاث آيات، قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٤٤]، وقوله تعالى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ۞ ﴿ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ لِلَا تَقْعَلُونَ ۞ ﴾ [الصف: ٢ - ٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِنْ مَا أَنْهَلُكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود ٨٨].

قلت: وألفاظ هذه الآيات تدل مع ما ذكرناه من الأحاديث على أن عقوبة من كان عالماً بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلمه، وإنما ذلك؛ لأنه كالمستهين

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢/ ٢٦٠٠ ح١٦٨٥. (٢) في صحيحه ٢٢٩٠/٤ ح٢٩٨٩.

<sup>(</sup>٣) أسامة بن زيد ﷺ.

<sup>(</sup>٤) ذكر قوله ابن كثير في تفسيره ١/ ٨٧.

بحرُمات الله ومستخِفٌّ لأحكامه، وهو ممن لم ينتفع بعلمه.

وقوله: تندلق: أي تخرج، والاندلاق: الخروج بسرعة، يقال: اندلق السيف خرج من غمده، وروينا: فتنفلق، بدل: فتندلق.

والأقتاب: الأمعاء، واحدها: قتب بكسر القاف، وقال الأصمعي: واحدها قتبة، ويقال لها أيضاً: الأقصاب واحدها قصب، قاله أبو عبيد (۱). وقال عليه: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيّب السوائب» (۲).

# تانيع علا

#### ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم

قال الله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتَ لَمُمْ ثِيابٌ مِّن نَارٍ ﴾ [الحج: 19]، وقال: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ وَقَال: ﴿ وَقَال: ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ النَّقُومِ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا النَّقُومِ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٤]، وقال: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا النَّقُومِ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٤]، وقال: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا ﴾ أَنَّ أَي : نوما ﴿ إِلّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٢]، وقال: ﴿ وَفَاقًا ﴿ إِنَّ يَسْتَغِيمُواْ يُعَافُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى الْوُجُوةً بِشَلَ الشَرابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال عز من قائل: ﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ﴾ الكهف: ٢٩]، وقال عز من قائل: ﴿ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ عَانِيَةٍ ﴾ وَلَا طَعَامُ إِلّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ وقال: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ اَلَيْمَ هَمُنَا حَمِيمٌ ﴾ وقال النار غَسَل الله وي أَنْ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَلَى الله أَلِي مِن عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنِ عَيْنٍ عَيْنِ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنَ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنِ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنٍ عَيْنَ عَيْنَ عَيْنِ عَيْنِ عَيْنِ عَلْ النار ويسيل من أيديهم.

قلت: وهو الغَسَّاق أيضاً، ذكره ابن المبارك(٤): أخبرنا سفيان

<sup>(</sup>١) في غريب الحديث ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٢٩٧ ح٣٣٣٠؛ ومسلم ٢١٩٢/٤ ح٢٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) في الغريبين له ١٣٧٤/٤.

<sup>(</sup>٤) في الزهد (الزوائد) ص(٨٥) -٢٩٧.

عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين في قوله تعالى: ﴿هَلَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيرٌ وَغَسَّاتُ ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وقيل: الغساق: القيح الغليظ المنتن.

وذكر ابن وهب عن عبد الله بن عمر ولله قال: الغساق: القيح الغليظ، لو أن قطرة منه تهراق في المغرب أنتنت أهل المشرق، ولو أنها تهراق في المشرق أنتنت أهل المغرب(١).

وقيل: الغساق: الذي لا يستطاع من شدة برده وهو الزمهرير(٢).

وقال كعب: الغساق: عين في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة فتستنقع، ويؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه عن العظام، فيجر لحمه في كعبيه كما يجر الرجل ثوبه (٣).

﴿جَزَآءُ وِفَاقًا ﴿ إِللَّهِ ۗ [النبأ: ٢٦]، أي: وافق أعمالهم الخبيثة.

واختلف في الضريع: فقيل: هو نبت ينبت في الربيع، فإذا كان في الصيف يبس، فاسمه إذا كان عليه ورقه: شبرق، وإذا تساقط ورقه فهو الضريع، فالإبل تأكله خضراً فإذا يبس لم تذقه. وقيل: هو الشوكة. وقيل: وقيل: وقيل: وأيل: وأيل: وأيل: وأيل: وأيل.

وقال المفسرون: إن شجرة الزقوم في الباب السادس، وأنها تحيا بلهيب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماء، فلا بد لأهل النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلونها منها.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبرى في تفسيره ٢٣/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في تفسيره ٣٠/ ١٤.

<sup>(</sup>۳) ذكره الطبرى في تفسيره ۲۳/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبرى ٣٠/ ١٦١ \_ ١٦٢.

وقال أبو عمران الجوني في قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ اللَّهِ مَامُ ٱلْأَثِيمِ اللَّهِ ، قال: بلغنا أن ابن آدم لا ينتهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها(۱).

والمهل: ما كان ذائباً من الفضة والنحاس(٢).

قيل: المهل: عكر الزيت الشديد السواد<sup>(٣)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ كَالْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۞ كَغَلِي ٱلْحَمِيمِ ۞ ﴾ [الدخان: ٥٥ ـ ٤٦] يعني: الماء الشديد الحر.

# آبان الله

#### ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها

مسلم<sup>(1)</sup> عن النعمان بن بشير رضي أن رسول الله على قال: "إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه».

وفي التنزيل: ﴿ فَلْيَضَّحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَاثُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ [التوبة: ٨٢].

<sup>(</sup>١) ذكره أبو نعيم في الحلية ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>۲) الطبري في تفسيره ۱۵/۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) الطبري في تفسيره عن مجاهد ١٥/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١٩٦/١ ح٢١٣.

<sup>(</sup>٥) في جامعه 3/٥٦٦ ح٢٣١٣؛ ومالك في الموطأ ١٨٦/١ ح٤٤٤؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٨٦ ح٣٤٣٩٣، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٦٨/٢ ح٢٨٨٨.

من الله تعالى وخشية منه ضحك كثيراً في الآخرة، قال الله تعالى مخبراً عن أهل الله تعالى وحسف عن أهل الحنة: ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ [الطور: ٢٦]، ووصف أهل النار فقال: ﴿وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿ المطففين: ٣١] وقال: ﴿وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ .

# آبان الله

#### لكل مسلم فداء من النار من الكفار

حدثنا جبارة بن المغلس، ثنا كثير بن سُلَيْم عن أنس بن مالك رَضِيَة قال: قال رسول الله رَضِيَّة: «إن هذه الأمة مرحومة؛ عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامة دفع الله(١) إلى كل رجل من المسلمين رجلاً من المشركين، فقال: هذا فداؤك من النار»(٢).

مسلم (٣) عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري و الله قال: قال رسول الله على: «إذا كان يوم القيامة دفع الله على لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً، فيقول: هذا فكاكك من النار».

وفي رواية أخرى (٤): «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه من النار يهودياً أو نصرانياً، فاستحلفه عمر بن عبد العزيز في بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات: أن أباه حدثه عن رسول الله على قال: فحلف له».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (لفظ الجلالة): ليس في (ابن ماجه).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه ٢/١٤٣٤ ح٤٢٩٢، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/٤٢٧ ح٣٤٦٤.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ۲۱۱۹/۶ ح۲۷۲۷.

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم في صحيحه ٢١١٩/٤ ح٢٧٦٧.

## تَبَانِينَ ﴿

# في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠]

مسلم (۱) عن أنس في عن النبي على قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة».

في رواية أخرى: من حديث أبي هريرة وظلى النار فلا تمتلئ حتى يضع الله سبحانه عليها رجله فتقول: قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً، وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً (٢).

# تان الله

#### ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة

مسلم (٣) عن عبد الله بن مسعود ولله على قال: قال رسول الله على الني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة، رجل يخرج من النار حبواً فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع، فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل فيرجع، فيقول: يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة، فإن لك عشرة أمثال الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، قال: فيقول: أتسخر بى أو تضحك بى وأنت الملك؟»، قال:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢١٨٨/٤ ح٢٨٤٨.

<sup>(</sup>٢) لمسلم في صحيحه ٢١٨٧/٤ ح٢٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١/١٧٢ -١٨٦؛ والبخاري في صحيحه ٥/٢٠٠٢ -٢٢٠٢.

لقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه، قال: فكان يقول: «ذلك أدنى أهل الجنة منزلة».

وعنه (۱) أن رسول الله ﷺ قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة؛ فإذا ما جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين، فتُرفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلَّى إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا، يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، لعلّى إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها ترفع له شجرة عند باب الجنة أحسن من الأوليين، فيقول مثله، قال: فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: يا ابن ما يَصْريني منك (٢)، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، فيقول: أي رب أتستهزئ منى وأنت رب العالمين»، فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألون مِمّ أضحك؟ قالوا: مِمّ تضحك؟ فقال: هكذا ضحك رسول الله ﷺ، فقالوا: مِمّ تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب العالمين، فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكنى على ما أشاء قادر».

<sup>(</sup>١) أي: ابن مسعود ﷺ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٧٤/١ ح١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أي: ما يقطع مسألتك، ويمنعك من سؤالي. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٧/٣.

## تَبَانِعُ مَنْ

#### ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار

جاء في الخبر عن أبي هريرة ولله عن النبي الله: «أنه قال: إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار، فأما المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار يجعل الكفار في منازلهم في النار»، خرّجه ابن ماجه (۱) بمعناه عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله عليه: «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار وورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى: ﴿أَوْلَكِهَكُ هُمُ ٱلوَرْقُونَ ﴿ المؤمنون: ١٠]» إسناد صحيح.

قلت: وهذا بيِّن في أن لكل إنسان منزلاً في النار ومنزلاً في الجنة، وقد قال هنا: «ما منكم»، فخاطب أصحابه الكرام المنزهون عن الذنوب العظام الموجبة للنيران رفي .

## تَبَانِعُ ﴿ وَالْمُنْعُ اللَّهُ اللَّ

#### ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط

البخاري (٢) عن ابن عمر على قال: قال رسول الله على: "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار فيذبح، ثم ينادي منادياً: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، وأهل النار حزناً إلى حزنهم».

<sup>(</sup>۱) في سننه ١٤٥٣/٢ ح٤٣٤١؛ والبيهقي في شعب الإيمان ٣٤٢/١، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٤٣٨ ح٩٦٩.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٥/ ٢٣٩٧ ح١١٨٢.

وذكر ابن ماجه (٢) في حديث فيه طول عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على الموت يوم القيامة فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطّلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطّلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم به، فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا الموت، قال: فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كلاهما: خلود فيما تجدون لا موت فيها أبداً»، خرّجه الترمذي (٤) بمعناه عن أبي هريرة مطولاً أيضاً، وفيه: "إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة، وأهل النار، أتي بالموت ملبباً فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال: يا أهل الجنة وأهل

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢١٨٨/٤ ح٢٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٢/١٤٤٧ ح٤٣٢٧، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٤٣٥ ح٣٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) في (سنن ابن ماجه): يؤتى.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٢٩١/٤ ح٢٥٥٧، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣١٦/٢ ـ ٣١٧ - ٢٠٧٢.



النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: عرفناه هو الموت الذي وكّل بنا، فيضجع فيذبح ذبحاً على السور، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت»، قال: هذا حديث حسن صحيح.

#### فَضَّلْ ا

قلت: هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل الدارين فيها لا إلى غاية ولا أمد معين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة، كما قال في كتابه الكريم وأوضح فيه من عذاب الكافرين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمُ لا يُفْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا عَذَاب الكافرين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَمُ لا يُفْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُخْفَقُونَ عَهَا لَكُودُهُم بَدَّلَتُهُمْ جُلُودُهُم يَصْطَرِحُنَ فِها يُخْفَقُونُ فَعَلَى عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَ مِن فَرَقِ السلام وقال: ﴿ كُلُو كُلُو كُلُو كُلُو كُلُم مَنْ الله الله الله الله المنافرة الله وقل الله الله المنافرة الله وقل الله وقل الله الله الله الله وقل الله وقل ومخالف على عروشها وأنها تفنى وتهلك فهو خارج عن مقتضى العقول ومخالف على عروشها وأنها تفنى وتهلك فهو خارج عن مقتضى العقول ومخالف على عروشها وأنها تفنى وتهلك فهو خارج عن مقتضى العقول ومخالف الما جاء به الرسول على وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول، ﴿وَيَتَعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ النَّوْقِينِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصَالِهِ مَهَا وَالْ النارة وَهُمَا مَقَاتَ مَصِيرًا السنة والأئمة العدول، ﴿وَيَتَعِعْ غَيْرَ سَبِيلِ النَّوْمِينِينَ نُولِهِ مَا قَلَى وَنُصَالِهِ عَلَيْهُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا السنة والأئمة العدول، [النساء: ١٥٥].





# وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها

وصف الله تعالى الجنة في كتابه وصفاً يقوم مقام العيان، في غير ما سورة من القرآن وأكثر ذلك في سورة الواقعة، والرحمٰن، وهل أتاك حديث الغاشية، وسورة الإنسان، وبيّن ذلك أيضاً نبيّنا على بأوضح بيان، فنذكر من ذلك ما بلغنا في الأخبار الصحاح والحسان، وعن السلف الصالح أهل الفضل والإحسان في وحشرنا معهم آمين.

### َ بَا نِّ مِنهُ ۗ وهل تَفْضُلُ جِنَّةٌ جِنَّةً

قال الله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ الرحمٰن: ٤٦]، ثم وصفهما فقال بعد ذلك: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٦]. وعن ابن عباس في تأويل قوله: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴾ أي: بعد أداء الفرائض جنتان، قيل: على حده، فلكل خائف جنتان، وقيل: جنتان لجميع الخائفين، والأول أظهر.

وقيل: خاف قيام ربه عليه، أي: إشرافه واطلاعه عليه، بيانه: ﴿ أَفَنَنْ هُوَ قَالَبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَقْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣].

وقال مجاهد (۱) والنخعي (۲): هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في تفسيره ۲۷/ ١٤٥. (۲) ذكره الطبري في تفسيره ۲۷/ ١٤٦.



وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة النعيم (١).

وقوله: ﴿ وَمِن دُونِمِ مَا جَنَّانِ ﴿ قَالَ ابن عباس: أي: وله من دون الجنتين الأوليين جنتان أخرتان، قاله، ابن عباس، «ومن دونها» أي: في الدرج (٢٠).

والجنات لمن خاف مقام ربه فيكون في الأوليين النخل والشجر، وفي الأخريين الزرع والنبات وما انبسط، الماوردي (٣): ويحتمل أن يكون ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ﴿ ﴾ لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة إحداهما للحور العين، والأخرى للولدان المخلدين ليتميز فيهما الذكور من الإناث (٤).

قال ابن زيد: الأوليان من ذهب للمقربين، والأخريان من ورق لأصحاب اليمين (٥).

قلت: إلى هذا ذهب الحليمي أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب منهاج الدين له (٢) واحتج لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ اللهِ قَولَه: ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ قال: تانك للمقربين، وهاتان لأصحاب اليمين، وعن أبي موسى الأشعري نحو ذلك.

ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين: ﴿فِهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِّمَانِ تَجَرِّمَانِ نَقَالُ وَلَيْنَانِ عَبِّنَانِ تَجَرِّمَانِ تَجَرِّمَانِ فَقَالُ فَي الأَحْرِيينَ: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَشَّاخَتَانِ شَاكُ الرحمٰن: ٢٦]، أي: فوّارتان بالماء، ولكنهما ليستا

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في تفسيره ١٤٤١. (٢) ذكره ابن كثير في تفسيره ١٨٠٠٤.

 <sup>(</sup>٣) في النكت والعيون له ٥/ ٤٤٠.
 (٤) في تفسيره ٥/ ٤٤٠ ـ ٤٤١.

<sup>(</sup>٥) ذكره الماوردي في تفسيره ٥/ ٤٤١. (٦) ١/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥.

كالجاريتين؛ لأن النضخ دون الجري، وقال في الأوليين: ﴿فِيها مِن كُلُ فَلِكُمْ وَوَجَانِ ۞ [الرحلن: ٢٥] فعمّ ولم يخص، في الأخريين: ﴿فِيهَا فَلِكُمْ وَعَلَّلُ وَلَمَانٌ ۞ [الرحلن: ٢٨] ولم يقل من كل فاكهة، وقال في الأولىيين: ﴿مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُفْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ۞ [الرحلن: ٢٧] والعبقري: الوشي، ولا شك أن الديباج أعلى من الوشي، والرفرف: كسر الخباء (١)، ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباء، وقال في الأوليين في صفة الحور العين: ﴿كَانَّهُنَّ الْلَاقُتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ [الرحلن: ٨٥]، وفي الأخريين: ﴿وَفِي الأخريين: ﴿وَفِي الأوليين: ﴿وَوَالَا أَنْانِ ۞ [الرحلن: ٤٤]، وفي والمرجان، وقال في الأوليين: ﴿وَوَالنَّ آفَنَانِ ۞ [الرحلن: ٤٤]، وفي والمرجان، وقال في الأوليين: ﴿وَوَانَا آفَنَانِ ۞ [الرحلن: ٤٤]، وفي والمرجان، وقال في الأوليين: ﴿وَوَانَا آفَنَانِ ۞ [الرحلن: ٤٦] أي: خضراوان كأنهما من والمحنية وحدها، وفي هذا كله تحقيق المعنى الذي عضدنا بقوله: بالخضرة وحدها، وفي هذا كله تحقيق المعنى الذي عضدنا بقوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَنَانِ ۞ ، ولعل ما لم يذكره من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر.

فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأوليين؟

قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب، فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى، والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى.

قلت: فهذا قول، والقول الثاني: أن الجنتين في قوله تعالى: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا ﴾ أعلى وأفضل من الأوليين، ذهب إلى هذا الضحَّاك، وأن

<sup>(</sup>١) هكذا أيضاً في تفسير القرطبي ١٩١/١٧.

الجنتين الأوليين من ذهب وفضة، والأخريين من ياقوت وزمرد، وقوله: ﴿ وَمِن دُونِهِ مَا ﴾ أي: من أمامهما ومن قبلهما.

وقال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم، والأخريان: جنة الفردوس وجنة المأوى(١).

قال المؤلف كَالله: ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس...» الحديث (٢).

روي عن ابن عباس: نضاختان: أي فوّارتان بالماء<sup>(٣)</sup>، والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء، وعنه أيضاً أن المعنى: نضاختان بالخير والبركة، وقاله الحسن<sup>(3)</sup> ومجاهد<sup>(6)</sup>.

وعن ابن عباس وابن مسعود أيضاً: ينضح على أولياء الله بالمسك والعنبر<sup>(٦)</sup> والكافور في دروب أهل الجنة، كما ينضح رش طش المطر.

وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء(٧).

وقوله: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةً وَغَلَّ وَرُمَانٌ ۞ قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه، وهذا ظاهر الكلام.

<sup>(</sup>١) ذكره الماوردي في تفسيره ٥/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٤٧٢ ح ٤٦١١؛ والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٥٤ ح٦٣٥. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ١٧١/١٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره ٢٧/١٥٦؛ والماوردي ٥/٤٤١.

<sup>(</sup>٤) ذكره الماوردي ٥/٤٤١.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٤١ ح٣٤٠٥٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره الماوردي ٥/ ٤٤١ عن أنس ﷺ.

<sup>(</sup>۷) ذكره الماوردي ٥/ ٤٤١.

وقال الجمهور (۱): هما من الفاكهة، وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى الضّكَلَاتِ وَالرَمان لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتْبِكَيْهِ وَالصّكَلَوْةِ الْوُسْطِيْ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يَلَهِ وَمَلَتْبِكَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُللَ ﴾ [البقرة: ٩٨].

وقيل: إنما كررها؛ لأن النخيل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندنا، لأن النخل عامة قوتهم، والرمان كالثمرات، وكان يكثر غرسها عندهم لحاجتهم إليه، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها فإنما ذكر الفاكهة، ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن، فأخرجهما في الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها.

وقوله: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ۞ يعني: النساء، الواحدة: خيرة.

قال الترمذي: فالواحدة خيرة ما اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره، فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين، ثم قال: ﴿حِسَانُ ﴾ فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الشيء شيئاً بالحسن فانظر ما هنالك، فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن، وفي الأوليين ذكر بأنهن ﴿قَصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ و﴿كَأَمُّنَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرِّجَانُ ﴿ الله وبين الخيرة وهي مختارة الله وبين قاصرات الطرف، ثم قال: ﴿حُرِدٌ مَقْصُورَتُ فِي الْإُولِيين: ﴿فِهِنَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ فقصر طرفهن على الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات، فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل، وقد بلغنا في الرواية أن سحابة قطرت من العرش، فخلقهن من قطرات الرحمة، ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب، حتى إذا حل ولي الله شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب، حتى إذا حل ولي الله

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في تفسيره ٢٧/ ١٥٧.

بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها، فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين، والله أعلم.

ثم قال: ﴿مُتَّكِينَ عَلَى رَفَرَفٍ ﴾ اختلف في الرفرف ما هو، فقيل: كسر الخباء وجوانب الزرع، وما تدلى منها، الواحدة رفرفة، وقيل: الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح (١) يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً، يتلذذ به مع أنيسته، فاشتقاقه على هذا من رفّ يرف إذا ارتفع، ومنه رفرفة الطائر لتحريك جناحيه في الهواء وربما سمي الظّلِيم (٢) رفرافاً بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو، ويرفرف الطائر أيضاً إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه.

وقال هناد (٣): ﴿مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُمْرٍ ﴾، فالرفرف هو مستقر الولي على شيء إذا استوى عليه الولي رفرف به، أي: طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح.

وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله على لما بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى ستر العرش، فذكر أنه طار بي يحتضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي، ثم لما حان الانصراف، تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى إذا أتى إلى جبريل صلوات الله عليهما وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتمجيد، فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى، له خواص الأمور في محل الدنو والقربة، كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك

<sup>(</sup>١) المرجاح من الترجح، وهو التذبذب بين شيئين. انظر: لسان العرب ٢/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) الظليم: الذكر من النعام. الصحاح للجوهري ٥/ ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر هناد في زهده ١/١٨ معنى الرفرف، وليس فيه ما أورده المصنف.

في أرضه، فهذا الرفرف الذي سخّره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهما يرفرف بالولي على جانبات تلك الأزهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيّرات الحسان.

ثم قال: ﴿وَعَبْقُرِيّ حِسَانِ﴾، والعبقري: ثياب منقوشة منبسطة، فإذا قال خالق النقوش بأنها حسان فما ظنك بتلك العباقر، والعبقر قرية بناحية اليمن فيما بلغنا ينسج بها بسط منقوشة، فذكر الله ما خلق في تلك الجنتين من البسط المنقوشة الجنان والرفرف الخضر، وإنما ذكر لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هنا، فبان تفاوت هاتين الجنتين.

# تاني الله

#### صفة الجنة ونعيمها وما أعدّ الله تعالى لأهلها فيها

مسلم (۱) عن أبي هريرة فلله قال: قال رسول الله على: «يقول الله فلى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما أطلعكم عليه، ثم قرأ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]»، بله معناه: غير، وقيل: اسم من أسماء الأفعال بمعنى: دَع.

الترمذي (٢) عن أبي هريرة ولله قال: قلت: يا رسول الله مِمّ خلق الخلق؟ قال: «من الماء»، قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٤/ ٢١٧٥ ح٢٨٢٤.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٢١/٢ ح٢٥٢؟ وابن حبان في صحيحه ٣٩٦/١٦ ح٧٣٨٧. قال الألباني: صحيح دون قوله: «ممّ خلق الخلق». انظر: صحيح الترمذي ٢/ ٣١٠ ح٢٠٥٠.

تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم...»، وذكر الحديث وقال<sup>(۱)</sup>: (ليس إسناده بذلك القوي وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة عن النبى عن النبى اللهاي المالية عن أبي هريرة عن النبى اللهاي الهاي اللهاي الهاي اللهاي ال

وعنه (۳) أن ابن صياد سأل النبي ﷺ عن تربة الجنة فقال: «درمكة بيضاء مسك خالص».

## تابيع علم

#### ما جاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيا منها

قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الْمَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَّ فِيهَا أَنْهَنَّ مِن مَّآ عَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَنَّ مِن لَبَنِ لَمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَنَّ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَنَّ مِنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ﴾ [محمد: ١٥].

الترمذي<sup>(٤)</sup> عن حكيم بن معاوية عن النبي على قال: «إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحكيم بن معاوية والد بهز بن حكيم.

مسلم (ه) عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة».

<sup>(</sup>۱) أي: الترمذي. (۲) في صحيحه ٢٢٤٣/٤ ح٢٩٢٨.

<sup>(</sup>٣) أي: عن أبي سعيد الخدري، والحديث في مسلم بالرقم السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٢٩٩/٤ ح٢٥٧١؛ وابن حبان في صحيحه ٢١٤/١٦ ح٧٤٠٩، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/٣١٩ ح٢٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢١٨٣/٤ ح٢٨٣٩.

وذكر البخاري<sup>(۱)</sup> من طريق شريك عن أنس فله في حديث الإسراء: «فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطّردان، فقال: ما هذان يا جبريل؟ قال: النيل والفرات عنصرهما، ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا النهر الذي خبأ لك ربك».

# من أبن تفحر أنهار الجنة

البخاري<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الله أن آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس، قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة وأعلا الجنة، وفوقه عرش الرحمٰن، ومنه تفجر أنهار الجنة»، خرّجه ابن ماجه (۳) أيضاً وغيره (٤).

وقال أبو حاتم البُسْتي (٥): (معنى قوله: أوسط الجنة: يريد أن الفردوس في وسط الجنان في العرض، وهو أعلى الجنة يريد في

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢/ ٢٧٣١ ح٧٠٧٩. (۲) في صحيحه ٣/ ١٠٢٨ ح٢٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٤٤٨/٢ ح٤٣٣١.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان في صحيحه ٢/٢١٠ ح٤٦١١؛ وأحمد في مسنده ٢/٣٣٩ ح٨٤٥٥.

<sup>(</sup>٥) محمد بن حِبّان بن أحمد، أبو حاتم البستي، الإمام الحافظ، صاحب الكتب المشهورة منها: المسند الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، وغير ذلك، توفي سنة ٣٥٤هـ، ٩٢/١٦.



الارتفاع)<sup>(۱)</sup>.

وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها (٢).

### تَانِيْ عَ ﴿ إِنَّا لَهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ما جاء في أشجار الجنة وثمارها وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا

المترمذي (٣) عن أبي هريرة والله على قال: قال رسول الله على القول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]، وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِ مَّدُورِ ﴿ اللهِ اللهُ الله

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وخرّج البخاري<sup>(٤)</sup> من حديث قتادة: حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. قال النبي ﷺ. . . الحديث حديث الإسراء، وفيه:

<sup>(</sup>۱) قاله في صحيحه ۱۰/۲۷۲.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في تفسيره ٢٦/١٦، وقد رفعه الترمذي في جامعه من رواية قتادة عن أنس بن مالك ٣٢٧/٥ ح٣١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٥/ ٤٠٠ ح ٣٢٩٢، حسنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٣/ ١١٣ ح

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٣/١٤١١ ح ٢٦٧٤.

«ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران، ونهران باطنان»، وذكر الحديث.

وخرّج مسلم (۱) من حديث ابن عباس وخرّج مسلم الكسوف قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك شيئاً ثم رأيناك تكعكعت، قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا».

تكعكعت معناه: تأخرت، فيقال منه: كع يكع كعوعاً: تأخر.

# تبانب الله

#### ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب

الترمذي (٢) عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب»، قال: حديث حسن غريب.

# الزرع في الجنة

البخاري عن أبي هريرة ظليه: «أن رسول الله كلي كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: أو ليست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبَذَرَ، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢/٦٢٦ ح٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٢٠١/٤ ح٢٥٢٥، صحّحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي ٢٠٤٧.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ٦/ ٢٧٣٣ ح ٧٠٨١.



### أَبَائِنِ عِلَى

#### ما جاء في أبواب الجنة وكم هي؟ ولمن هي؟ وفي تسميتها وسعتها

قال الله تعالى: ﴿حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، قال جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية (١)، فللجنة ثمانية أبواب، واستدلوا بقوله ﷺ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء»، رواه عمر بن الخطاب عليه، خرّجه مسلم (٢).

وجاء تعيين هذه الأبواب لبعض العمال، كما في حديث الموطأ<sup>(٣)</sup> وصحيح البخاري<sup>(٤)</sup> ومسلم<sup>(٥)</sup> عن أبي هريرة ولله أن رسول الله على قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان»، فقال أبو بكر والله المديد الله الله المديد الله المديد الله المديد الله المديد المديد المديد المديد المديد الله المديد المديد الله المديد المديد الله المديد الله المديد المديد الله المديد الله المديد الله المديد الله المديد الله المديد المديد المديد الله المديد الله المديد الله المديد المدي

<sup>(</sup>١) أي: الواو التي في قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتُّ أَبُوبُهَا﴾.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٢٠٩/١ ح٢٣٤. (٣) ٢/٦٩٤ ح١٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) ٢/١٧٦ ح١١١٧. (٥) ٢/١١٧ ع١٠١٠.

الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال: «نعم، وأرجو أن تكون منهم».

قال القاضي عياض<sup>(۱)</sup>: وذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة، وزاد غيره: بقية الثمانية، فذكر باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ، وباب الراضين، والباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه.

ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية حديث عمر بن الخطاب والله قال: أشهد أن قال: قال رسول الله الله: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، صادقاً من نفسه \_ أو قلبه، شك، أيهما قال \_: فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة، يدخل من أيها شاء»، وخرّجه الترمذي (٢) وغيره (٣).

قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد<sup>(١)</sup>: هكذا قال: فتح له من أبواب الجنة.

وذكره أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن سَنْجِر (٧): «فتحت له أبواب الجنة الثمانية»، وليس فيها ذكر «من»، فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية، كما قالوا.

<sup>(</sup>١) في إكمال المعلم له ٣/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) في جامعه ٧٨/١ ح٥٥، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ١٨/١ ح٤٨.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه في سننه ١٤٥/١ ح٤١٩؛ والدارمي في سننه ١٩٦/١ ح٧١٦.

<sup>.149/ (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) في سننه ٢/١٦ ح١٦٩.

<sup>(</sup>٦) في المجتبى من السنن ١/ ٩٢ ح١٤٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي ٣٣/١ ح١٤٤.

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي: محمد بن سنجر الجرجاني، صاحب المسند، توفي سنة ٢٥٨ه. سير أعلام النبلاء ٤٨٦/١٢.

وقد خرّج مسلم (۱) عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان، وكان أميراً على البصرة، فحمد الله، وأثنى عليه...، وذكر الحديث، وفيه: ولقد ذكر لنا «أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام...»، الحديث.

وخرّج (٢) عن أنس و عليه في حديث الشفاعة: «والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبُصْرى».

وخرّج (٣) عن سهل بن سعد أن رسول الله على قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً \_ أو سبعمائة ألف، لا يدري أبو حازم (٤) أيهما قال \_ متماسكون آخذاً بعضهم بعضاً، لا يدخل أوّلهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»، فهذه الأحاديث مع صحتها تدل على أنها أكثر من ثمانية؛ إذ هي غير ما تقدم، فيحصل منها والحمد لله على هذا ستة عشر باباً، والله أعلم.

## تِئَانِيُّ عَلَيْهِ

روى البخاري<sup>(٥)</sup> ومسلم<sup>(٦)</sup> عن سهل بن سعد ظله قال: قال رسول الله ﷺ: "إن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون، فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٢٧٨/٤ -٢٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) أي: مسلم في صحيحه ١٨٥/١ ح١٩٤.

<sup>(</sup>٣) أي: مسلم في صحيحه ١٩٨/١ ح ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) هو سلمة بن دينار، الأعرج المخزومي مولاهم، تابعي مدني. انظر: تذكرة الحفاظ ١٣٣/١ رقم ١١٩.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢/ ٧١٦ ح١٧٩٧. (٦) في صحيحه ٨٠٨/٢ ح١١٥٢.

أحد»(١).

قلت: وكذا والله أعلم سائر الأبواب المختصة بالأعمال.

## بنائع الم

#### ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن

الترمذي عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل فله قال: سمعت رسول الله على يقول: «الجنة مائة درجة، كل درجة منها ما بين السماء والأرض، وإن أعلاها الفردوس، وأوسطها الفردوس، وإن العرش على الفردوس، منها تفجر أنهار الجنة، إذا سألتم الله فسلوه الفردوس»، قال الترمذي: عطاء لم يدرك معاذ بن جبل.

ابن ماجه (٤) عن أبي سعيد الخدري وظليه قال: قال رسول الله علية: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه».

وخرّجه أبو داود(٥) عن عبد الله بن عمرو رفي قال: قال

<sup>(</sup>۱) في (البخاري): أحد غيرهم. (۲) في صحيحه ٧١٣/٢ ح١٠٢٨.

 <sup>(</sup>٣) في جامعه ٤/ ٦٧٥ ح ٢٥٣٠، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢/ ٣١٢ ح ٢٠٥٥.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/ ١٢٤٢ ح ٣٧٨٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣١٤ ح ٣٠٤٧.

<sup>(</sup>٥) في سننه ٧٣/٢ ح١٤٦٤؛ وابن حبان في صحيحه ٣/٣٤ ح٧٦٦. قال =

797

رسول الله ﷺ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

## اَبَائِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرف الجنة ولمن هي

قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبَّهُمْ لَمُمْ غُرَقٌ مِّن فَرِقِهَا غُرَقُ مِّن مَرْقِهَا غُرَقُ مِّن مَا عَالَ الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَمُمْ مَبْذِيَّةً ﴾ الآية [الزمر: ٢٠]، وقال: ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ لَمُمْ جَزَلَهُ الضِّمْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾ [سببا: ٣٧]، وقال: ﴿ أُولَتِهِكَ يَجْزَوْنَ الْفُرْفَةَ بِمَا صَهَبُواْ ﴾ [الفرقان: ٧٥].

مسلم (۱) عن سهل بن سعد أن رسول الله على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم»، قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين».

## فَضْلُكُ ﴾

اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف

<sup>=</sup> الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح أبي داود ١/ ٢٧٥ ح١٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢١٧٧/٤ ح٢٨٣١.

<sup>(</sup>۲) في جامعه ۲۷۳/۶ ح۲۰۲۷؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷۰/۳ ح۳۳۹۷۲، حسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ۲/۱۹۰ ح۱۶۱۶.

أصحابها في الأعمال، فبعضها أعلى من بعض، وأرفع.

وقوله: الغابر من المشرق أو المغرب: يروى: بالياء اسم فاعل من غار، وقد روى غير مسلم (۱): الغارب بتقديم الراء، والمعنى واحد. وروي: الغابر (۲): بالباء، بواحدة، ومعناه الذاهب، أو الباقي، فإن غبر من الأضداد، يقال: غبر، إذا ذهب وغبر إذا بقي، ويعني به: أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه، بعيد عن الأبصار، فيظهر صغيراً لبعده، وقد بيّنه بقوله: من المشرق أو المغرب. (وقد روي: العاير، بالعين المهملة والراء: البعيد) (۳)، ومعانيها كلها متقاربة، والحمد لله.

وقوله: "والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين"، ولم يذكر عملاً ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين؛ ذلك ليعلم أنه غني عن الإيمان البالغ، وتصديق المرسلين من غير سؤال آية أو تلجلج، وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة، ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات، وهذا محال، وقد قال تعالى: "أَوْلَكَهِكَ يُجُنَوْكَ الْغُنُوفَةَ بِمَا صَبَرُولُ وهذا محال، وقد قال تعالى: "أَوْلَكِهِكَ يُجُنونَكَ الْغُنُوفَةَ بِمَا صَبَرُولُ وهذا محال، وقد قال تعالى: "أَوْلَكِهُكَ يُجُنونَكَ الْغُنُوفَةَ بِمَا صَبَرُولُ وَلا الفرقان: ٥٠]. والصبر: بذل النفس والثبات له وقوفاً بين يديه بالقلوب عبودة، وهذه صفة المقربين، وقال في آية أخرى: "وَمَا آمَولُكُمْ وَلا أَوْلَكُهُ وَلا الفين بِمَا عَبِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفِينِ عَامِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ والعمل الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد وإنما تنال بالإيمان والعمل الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد وإنما تنال بالإيمان والعمل

<sup>(</sup>۱) في صحيح البخاري ٢٣٩٩/٥ ح٢١٨٨؛ والترمذي في جامعه ٢٩٠/٤ ح٢٥٥٦.

<sup>(</sup>۲) رواها البخاري في صحيحه ۳/۱۱۸۸ ح۳۰۸۳؛ ومسلم في صحيحه ٤/ ۲۱۷۷ ح-۲۸۳۰.

<sup>(</sup>٣) هذا نص كلام النووي. انظر: شرح مسلم له ١٦٩/١٧.

الصالح، ثم بين لهم جزاء الضعف، وأن محلهم الغرفات، يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة، وتعلق قلب به مطمئناً في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه، وإذا عمل عملاً صالحاً فلا يخالط بضده، وهو الفاسد، فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه، والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذا، فلهذا كانت منزلته دونه.

## تَانِيْ عَلَيْهِ

## ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها وبم ينال ذلك المؤمن

الترمذي(۱) عن بريدة بن خصيب فيه قال: أصبح رسول الله فلا فدعا بلالاً فقال: «يا بلال، بِمَ سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربي، فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش، فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد، فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب فيه أ، فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث إلا توضأت عنده، ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله يس عديث على محمد،

وخرّج الطبراني (٢) أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصراً من

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٥/ ٦٢٠ ح٣٦٨٩ ح٢٣٠٤؛ وأحمد في مسنده ٥/ ٣٥٤ ح٢٩١٢. ح٢٠٤٦.

<sup>(</sup>٢) في المعجم الأوسط ١١٥/٩ ح٩٢٨٥؛ والحديث أصله في الصحيحين: البخاري ٣/ ١١٨٥ ح٢٣٩٤.

وخرّج أبو داود الطيالسي<sup>(۱)</sup> قال: ثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال: دفنتُ ابني سناناً وأبو طلحة الخولاني على شفير القبر، فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى شهر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قبض الله ﷺ ابن العبد قال للملائكة: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك، واسترجع، قال: ابنوا له بيتاً في الجنة، وسمّوه بيت الحمد».

## تِنَانِيْ عَلَيْ اللهِ

### ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة

مسلم (٢) عن أبي موسى الأشعري ولله الله على قال: «في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن».

في رواية (٣): قال: «الخيمة درة طولها في السماء ستون ميلاً، في كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين».

<sup>(</sup>۱) في مسنده ص(٦٩) ح٥٠٨؛ والترمذي في جامعه ٣٤١/٣ ح٢٠١؛ وأحمد في مسنده ٤١٠٢١؛ حسنه الألباني.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۱۸۲/۶ ح۲۸۳۸.

<sup>(</sup>٣) لمسلم ذكرت بنفس رقم الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢١٧٨/٤ ح٢٨٣٣.

أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا وجمالاً، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً».

## تَانِيْ ﴿

#### أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء

وعن أبي هريرة وَ الله على قال: قال رسول الله على: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام: نصف يوم»(٢)، قال: هذا حديث حسن صحيح.

وفي طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو خمسمائة عام»(٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

الترمذي عن جابر بن عبد الله ظليه أن رسول الله عليه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً»، قال: هذا حديث حسن صحيح. وخرّجه (٤) من حديث أنس أيضاً، وقال فيه: حديث غريب.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٤/ ٧٧٥ ح ٢٣٥١؛ وابن ماجه في سننه ١٣٨١ / ١٣٨١ ح ٤١٢٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٧٥ ح١٩١٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٥٧٨/٤ ح٣٥٣٠. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٧٥ ح١٩١٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه ٤/ ٥٧٨ ح ٢٣٥٤. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٢٧٥ \_ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) أي: الترمذي في جامعه ٥٧٨/٤ ح٥٣٥٠؛ والدارمي في سننه ٢/ ٤٣٧ =

## فَضَّلُ ﴾

اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الأحوال، وكذلك الأغنياء، وقد تقدم (٢) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة: «أول ثلاثة يدخلون الجنة»، ولا تعارض، والحمد لله، فإن الحديثين مختلفا المعنى، وقد اختلف في أي الفقراء هم السابقون، وفي مقدار المدة التي بها يسبقون، ويرتفع الخلاف عن الموضع الأول بأن يرد مطلق حديث أبي هريرة إلى مقيد روايته الأخرى، وكذلك حديث جابر يرد أيضاً إلى حديث عبد الله بن عمرو، ويكون المعنى فقراء المسلمين المهاجرين، إذ المدة فيهما أربعين (٣) خريفاً، ويبقى حديث أبي سعيد الخدري في المدة بخمسمائة عام، ووجه الجمع بينهما: أن يقال: إن سبّاق الفقراء من المهاجرين يسبقون سُبّاق الأغنياء منهم بأربعين خريفاً، وغير سُبّاق الأغنياء بخمسمائة عام.

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وجابر يعم جميع فقراء قرون المسلمين، فيدخل الجنة سباق فقراء كل قرن قبل غير السبّاق من أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة المسلّة، وقبل السبّاق بأربعين خريفاً على حديث جابر، والله أعلم.

<sup>=</sup> ح٢٨٤٤. قال الألباني: صحيح بلفظ: «فقراء المهاجرين». انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/٥٧٥ -١٩١٩.

<sup>(</sup>۱) ٤/ ٥٨٢٢ ح ٢٩٧٩. (٢) ص (٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) هكذا في جميع النسخ، وتخرّج على تقدير نزع الخافض هكذا: إذ المدة فيهما مقدرة بأربعين خريفاً.

## تابيع الله

الترمذي<sup>(1)</sup> عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله فينا، فقال: «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، أما لا يخلون ولا بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالطاعة، وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من سرته حسنته، وساءته سيئته فذلكم المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

## تانيع الله

ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم، وليس في الجنة عزب

مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: "إن أول زمرة يدخلون الجنة"، وفي رواية: "من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة" وفي رواية: "ثم هم بعد هذا منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب" وفي رواية: "الفضة، ورشحهم

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۲۲۵/۶ ح۲۱۲۰؛ والحاكم في مستدركه ۱۹۸/۱ ح۳۸۹، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۲/۲۳۲ ح۱۷۵۸.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۱۷۸/۶ ح۲۸۳۶.

<sup>(</sup>٣) رواها مسلم في صحيحه ٢١٧٩/٤ ح٢٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) رواها مسلم في صحيحه ٢١٧٩/٤ -٢٨٣٤.

المسك، ومجامرهم الألوَّة، وأزواجهم الحور العين ١١٠٠٠.

وفي رواية: «لكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشياً»(٢).

قال أبو على: الألوة: هو العود.

وفي رواية: «على صورة أبيهم ستون ذراعاً، في السماء»(٣).

(وقال أبو كريب: على خلق رجل.

فقال أبو هريرة ولله عنه عن تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال: لكل رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم، وما في الجنة عزب<sup>(1)(ه)</sup>.

البخاري<sup>(٦)</sup> عن أنس عن النبي على قال: «لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاً، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها».

الترمذي (٧) عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة وال قال: قال رسول الله على: (أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم)، قال: حديث غريب.

<sup>(1)</sup> رواها مسلم ۲۱۸۰/۶ -۲۸۳۶.

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم وهي بنفس رقم الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٣) رواها مسلم في صحيحه ٢١٧٩/٤ -٢٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) في (مسلم): أعزب. (٥) مسلم في صحيحه ٢١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٣/ ١٠٢٩ ح٢٦٤٣.

<sup>(</sup>۷) في جامعه ۲۹۷۶ ح۲۰۳۹، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي /۲۰۲۲ ح۲۰۲۲.

4..

وخرّج (۱) عنه (۲) أيضاً عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وخرّج أن النبي على قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين \_ أو ثلاث وثلاثين \_ سنة». قال: حديث غريب. (وروي عن قتادة مرسلاً) (۳).

الترمذي (٤) عن سعد بن أبي وقاص وقط عن النبي الله قال: «لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرض، ولو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم»، قال: حديث غريب.

## تبان الله

## ما جاء أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة ولا قدر فيها ولا نقص

مسلم (٥) عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي على يقول: "إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون"، فقالوا: فما بال الطعام؟ قال: "جشاء أو رشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد"، وفي رواية: "والتكبير كما يلهمون النفس" (٦).

الترمذي عن أنس ضيفه عن النبي عَلَيْهُ قال: «يعطى المؤمن في

<sup>(</sup>۱) أي: الترمذي في جامعه ٢/٢٨، ح٢٥٤٥، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣١٤/٢ ح٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) أي: عن شهر بن حوشب. (٣) هذا نص كلام الترمذي جامعه.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٢٧٨/٤ ح٢٥٨٠؛ وأحمد في مسنده ١٦٩/١ ح١٤٤٩؛ والطبراني في الأوسط ٨/٣٢٨ ح٠٨٨٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٣/٣ حـ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٤/ ٢١٨٠ ح ٢٨٣٥. (٦) في مسلم ٤/ ٢١٨١ ح ٢٨٣٠.

<sup>(</sup>٧) في جامعه ٤/ ٧٧٧ ح ٢٥٣٦؛ والطبراني في الأوسط ٣/ ٧٧ ح ٢٥١٧، حسّنه =

الجنة قوة كذا وكذا في الجماع»، قيل: يا رسول الله، أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مائة». وفي الباب عن زيد بن أرقم، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح (١).

وذكر الدارمي في مسنده (٢) عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة»، فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة، قال: "ثم يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر».

## تَابِّع عَلَمْ

## المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة واحدة

الترمذي عن أبي سعيد الخدري عليه قال: قال رسول الله عليه: «المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة كما يشتهى»، قال: حديث حسن غريب.

أخرجه ابن ماجه (٤) وقال: «في ساعة واحدة».

<sup>=</sup> الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/٣١٣ ح٢٠٥٩.

<sup>(</sup>١) في (الترمذي): صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱/۲۳۱ ح۲۸۲۰؛ وابن حبان في صحيحه ۲۱/۳۱ ح۲۲۲۰؛ وأحمد في مسنده ۲/۳۳۷ ح۱۹۲۸۸.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ١٩٥/٤ ح٢٥٦٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي /٣١٨ ح٢٠٧٧.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/ ١٤٥٢ ح ٤٣٣٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٣٥٠٠ ح ٣٥٠٠.

7.7

قال الترمذي (۱): «وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: في الجنة جماع، ولا يكون ولد، هكذا يروى عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي المنهم.

وقال محمد: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي ﷺ: «إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي، ولكن لا يشتهي».

وقد روي عن أبي رزين العقيلي رضي عن النبي على قال: "إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد" (٢).

## تِارِيْنِ اللهِ

#### ما جاء أن كل ما في الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد

مسلم (٣) عن أبي سعيد الخدري وابي هريرة وابي عن النبي عن النبي عن النبي عن الله الله عن الله الله عن ا

وعن أبي هريرة رضي عن النبي الله قال: «من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه ولا يفني شبابه» (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۲۹۵/۶.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ١٩٥/٤ ح٢٥٦٣.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢١٨٢/٤ -٢٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم أيضاً في صحيحه ٢١٨١/٢ ح٢٨٣٦.

## تباني الله

#### ما جاء أن المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا في الدنيا

أخرجه الترمذي (١) أيضاً عن معاذ بن جبل عن النبي على قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، خرّجه ابن ماجه (٢) أيضاً.

## تَانِيْ ﴿

#### ما جاء في طير الجنة وإبلها

الترمذي (٣) عن أنس بن مالك في قال: سئل رسول الله على ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله، \_ يعني في الجنة \_ أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجُزُرَ» (٤)، فقال عمر في أنه: إن هذه لناعمة، قال رسول الله على: «أكلها أنعم منها» قال: هذا حديث حسن.

وخرّج مسلم(٦) عن أبي مسعود الأنصاري ﴿ الله قال: جاء رجل

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۲۷۲/۳ ح ۱۱۷۶، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي / ۱۹۳۸ ح ۹۳۷.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱/۲۶۱ ح۲۰۱۶؛ وأحمد في مسنده ۲۲۲۰۵ ح۲۲۱۰۶.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٤/ ٦٨٠ ح٢٥٤٢؛ وأحمد في مسنده ٣/ ٢٣٦ ح١٣٥٠٠. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢/ ٣١٤ ح٢٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) الجزر: البعير ذكراً كان أو أنثى. النهاية في غريب الحديث ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) في (الترمذي وأحمد): أكلتها أنعم منها.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٣/١٥٠٥ ح١٨٩٢.



بناقة مخطومة (١)، فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: «لك بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة».

## تابي ١٩

#### ما جاء أن للجنة ربضاً وريحاً وكلاماً

البيهقي (٢) عن أنس رضي عن النبي على قال: «لما خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده، قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون»، خرّجه البزار (٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي عن النبي على قال: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وقال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقال: فطوبي لك منزل الملوك»، وهذا يروى موقوفاً عن أبي سعيد الخدري رضي قال: لما خلق الله الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة وغرسها، قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فدخلها الملائكة، فقالت: طوبي لك منزل الملوك.

النسائي (٤) عن فضالة بن عبيد فرها قال: سمعت رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) في النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٠: خِطَام البعير أن يُؤخذ حَبْل من ليف، أو شَعر، فيَجْعَل في أحَد طَرَفيه حَلْقة، ثم يُشَدّ فيه الطرف الآخر حتى يَصِير كالحلْقة، ثم يُقَاد البَعير، ثم يُثَنَّى على مَخْطِمه، وأما الذي يُجْعل في الأنف دَقِيقاً فهو الزِّمام.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير ١٨٤/١١ ح١١٤٣٩؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٤٤ ح٣٤٠٨٧.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مسند البزار، ورواه الطبراني في الأوسط ٩٩/٤ ح٣٠٠٠. قال الهيثمي: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً، والطبراني في الأوسط، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. مجمع الزوائد ٣٩٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) في المجتبى من السنن له ٢١/٦ ح٣١٣٣؛ والبزار في مسنده ٢٠٨/٩ ح٣١٧٣؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢١ ح١١٧٥، صحّحه الألباني.

يقول: «أنا زعيم، والزعيم الحميل، لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله تعالى ببيت في ربض (١) الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في أعلى غرف الجنة، من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشرمهرباً، يموت حيث يشاء أن يموت».

وخرّج أبو داود (٢) والترمذي (٣) عن أبي هريرة والله قال: «ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً»، لفظ الترمذي، وقال: وفي الباب عن أبي بكرة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وخرّجه البخاري<sup>(٤)</sup> عن عبد الله بن عمرو رضي عن النبي على الله عن النبي الله قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً».

## ما جاء إن في الجنة قيعاناً وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله

الترمذي (٥) عن عبد الله بن مسعود رضي قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>=</sup> انظر: صحیح سنن النسائی ۲/ ۲۵۲ \_ ۲۵۷ ح۲۹۳۲.

<sup>(</sup>١) الربض: الأسفل. انظر: فتح الباري ١٨١/١٣.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۳/۸۳ ح۲۷۲۰.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٢٠/٤ ح٢٠٣، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٧/٧ ـ ٥٨ ح١١٣٢.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٣/١١٥٥ ح٢٩٩٥.

<sup>(</sup>٥) في جامعه ٥/٥١٥ ح٣٤٦٢، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣٤٠١٠ ح٢٧٥٥.

٣٠٦

«لقيت إبراهيم على ليلة أُسْرِيَ بي، فقال: يا محمد اقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». وفي الباب عن أبي أيوب، وهذا حديث حسن غريب.

ابن ماجه (۱) عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على مرّ به وهو يغرس غرساً، فقال: (يا أبا هريرة ما التي تغرس؟) قال: غرساً، قال: (ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة).

الترمذي (٢) عن جابر رضي عن رسول الله على: قال: «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

## الماني والمانية

#### ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم

مسلم (٣) عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله على قال: «سأل موسى الله على ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أرتضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكٍ من ملوك الدنيا، فيقول: رضيت ربي، فيقول: لك

<sup>(</sup>۱) في سننه ١٢٥١/٥ ح٣٨٠٧، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٣٢٠ ح٣٠٠٩.

<sup>(</sup>۲) في جامعه ۱۱/۵ ح٣٤٦٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٣/ ١٦٠ ح٢٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١٧٦/١ ح١٢٨٩.

ذلك ومثله معه، ومثله، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رضيت ربي، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهيت نفسك، وقرت (۱) عينك، فيقول: رضيت ربي، قال: ربّ فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، قال: ومصداقه من كتاب الله تعالى: ﴿فَلَا تَعَلَمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعَيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧]».

البخاري (٢) عن عبد الله هو ابن مسعود الله قال: قال رسول الله على: «إن آخر أهل الجنة دخولاً الجنة، وآخر أهل النار خروجاً من النار رجل يخرج حبواً، فيقول له ربه: ادخل الجنة، فيقول: رب الجنة ملأى، فيقول له ذلك ثلاث مرات، كل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأى، فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرات».

## تبان علا

#### رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة

البخاري عن أبي سعيد الخدري والله على البخاري عن أبي سعيد الخدري والله على الله تعالى يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»، خرجه مسلم في حديث فيه طول.

<sup>(</sup>١) في (مسلم): ولذت.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ٦/ ٧٣٢ ح٠٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢١٧٦/٤ ح٢٨٢٩.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۲/۲۷۸ ح۷۰۷۳.

## تَبَانِعُ ﴿

#### رؤية أهل الجنة لله تعالى أحب اليهم مما هو فيه وأقرّ لأعينهم

مسلم (۱) عن صهيب في عن النبي على قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئًا أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم على الله المنه الم

وفي رواية (٢): ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِلَّذِينَ ۚ أَحۡسَنُوا لَخۡسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾

# اَبَائِكُ مِنهُ الْمُ

مسلم (٣) عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي على قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم على إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن».

وعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله على فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»، ثم قرأ: ﴿وَسَيِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾ [ق: ٣٩]، أخرجه البخاري (٤)، ومسلم وأبو داود (٢)، والترمذي (٧)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٦٣/١ ح١٨١.

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم برقم الرواية السابقة.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ١/٣٢١ ح١٨٠٠. (٤) في صحيحه ١٨٣٦/٤ ح٠٤٥٧٠

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ١/ ٤٣٩ ح ٦٣٣. (٦) في سننه ٤/ ٢٣٣ ح ٤٧٢٩.

<sup>(</sup>۷) في جامعه ۶/۷۸۲ ح ۲۵۵۱.

وخرّج أبو داود (۱) عن أبي رزين العقيلي و قال: قلت: يا رسول الله! أكلّنا يرى الله مخلياً به يوم القيامة؟ قال: «نعم»، قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به؟ قلت: بلى، قال: «فالله أعظم»، قال: «إنما هو خلق من خلق الله \_ يعني القمر \_ فالله أجل وأعظم».

## باب ع

### نُبَذُ من أقوال العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن وردت في ذكر الجنة وأهلها

من ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ﴾ [الأعراف: ٤٣].

قال ابن عباس<sup>(۲)</sup> على: إن أول ما يدخل أهل الجنة، الجنة، العرض عليهم عينان، فيشربون من إحدى العينين، فيذهب الله تعالى ما في قلوبهم من غلِّ، ثم يدخلون العين الأخرى، فيغتسلون منها، فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم، وتجري عليهم نضرة النعيم.

وقال على هن قوله تعالى: ﴿وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]، قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فيشربون من إحداهما فتجري عليهم نضرة النعيم فلا تتغير أبشارهم، ولا تشتعث أشعارهم أبداً، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى، ثم تستقبلهم خزنة الجنة فتقول لهم: ﴿سَلَنُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمٌ فَأَدُّخُلُوهَا خَلِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣](٣).

<sup>(</sup>۱) في سننه ٤/٣٢ ح ٢٣٤، حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود له ٣٩٦/٣ ح ٣٩٥٧.

<sup>(</sup>٢) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ٣/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره عن علي رهيه ١٨٤٨/٨.

وذكره ابن المبارك(١) قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ضُطُّهُ أنه تلا هذه الآية: ﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، وجدوا عند باب الجنة شجرة يخرج من ساقها عينان، فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها، فاغتسلوا منها، فلم تشعث رؤوسهم أبداً (٢)، ولم تغير جلودهم بعدها أبداً، كأنما دهنوا بالدهن، ثم عمدوا إلى الأخرى فشربوا منها فطهرت أجوافهم، وغسلت كل قذر فيها وتتلقاهم الملائكة خزنة الجنة على كل باب من أبواب الجنة، فتقول لهم: ﴿ سَكُمُّ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾، ثم يتلقاهم الولدان يطوفون بهم كما يطيف ولدان الدنيا بالحميم، يجيء من الغيبة يقولون: أبشر أعدّ الله لك كذا وكذا(٣)، ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه (٤) فيقولون: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى في الدنيا، فتقول له: أنت رأيته؟ فيستخفها الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب ثم يرجع فينظر إلى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ أخضر وأصفر وأحمر من كل لون، ثم يجلس فينظر، فإذا زرابي مبثوبة وأكواب موضوعة، ثم يرفع رأسه إلى سقف(٥) بنيانه، فلولا أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب بصره، إنما هو مثل البرق، ثـم يـقـول: ﴿ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنَنَا لِهَلْنَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَذِي لَوْلَآ أَنَّ هَدَنَنَا ٱللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣] قوله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدَّنِ يَدْخُلُونَهَا﴾ [الرعد: ٢٣].

وقيل: إن الجنان أربع لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ

<sup>(</sup>۱) في الزهد له ص(٥٠٩ ـ ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) في (الزهد): فلم تشعث أشعارهم أبداً.

<sup>(</sup>٣) (أبشر أعد الله لك كذا وكذا): ليست في (الزهد).

<sup>(</sup>٤) في (الزهد): من أزواجه من الحور العين.

<sup>(</sup>٥) في (الزهد): ثم يرفع طرفه إلى سقفه.

جَنَّانِ ۞﴾ [الرحمٰن: ٤٦]، وقال بعد ذلك: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّانِ ۞﴾ [الرحمٰن: ٦٢]، ولم يذكر سوى هذه الأربع جنة خامسة، فإن قيل: فقد قال: ﴿عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ١٩﴾ [النجم: ١٥]، قيل: جنة المأوى اسم لجميع الجنان يدل عليه أنه قال: ﴿ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُّكُّ بِمَا كَاثُوُّا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٩]. والجنة اسم الجنس، فمرة يقال: جنة، ومرة يقال: جنات، وكذلك جنة عدن وجنات عدن؛ لأن العدن الإقامة، وكلها دار للإقامة كما أن كلها دار المؤمنين، وكذلك دار الخلد ودار السلام؛ لأن جميعها الخلود والسلامة من كل خوف وحزن، وكذلك جنات النعيم وجنة نعيم؛ لأن كلها مشحونة بأصناف النعيم، ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين، له(١)، وقال(٢): إن ما منعنا أن نجعل لكل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى؛ لأن الله تعالى إن كان سمى شيئاً من هذه الأشياء جنة في موضع فقد سمى الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخر، فعلمنا أن هذه الأسماء ليست لتمييز جنة من جنة؛ ولكنها للجنان أجمع لا سيما وقد أتى الله بذكر العدد فلم يثبت إلا أربعاً، وقد أثبت لهذه الجنات أبواباً فقال: ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ [الزمر: ٧٣]، فقال عليه الصلاة والسلام: «إن أبواب الجنة ثمانية» فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن لكل جنة من الجنان الأربع بابين، ووصف أهل الجنة وصنفهم صنفين أحدهما السابقون المقربون، والآخرون أصحاب اليمين، فعلمنا أن السابقين أهل الجنة العليين في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ إِنَّهُ \* ، وأهل اليمين أهل الجنة الدنيين في قوله: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ١ ﴿ وَبِهِذَا جِاءِتِ الرواياتِ، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿ وَلِمَنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ اللَّهِ ﴾ إلى

<sup>. 2 × 2 / 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الحليمي أيضاً في المنهاج في شعب الإيمان ٤٧٤/١ \_ ٤٧٥.

قوله: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴿ قَالَ: فتانك للمقربين، وهاتان لأصحاب اليمين، وعن أبي موسى الأشعري نحو ذلك، قوله تعالى: ﴿ يُمُلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِن ذَهَبِ ﴾ [الكهف: ٣١].

وأساور جمع أسورة، وأسورة: واحدها سوار، وفيه لغات ثلاث: ضم السين، وكسرها، وأساور.

قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة إذ هم ملوك، قوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣].

قوله تعالى: ﴿ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُفَمُرًا مِن سُندُسِ وَلِسَتَبْرَقِ ﴾ [الكهف: ٣١]، وقال: ﴿ عَلِيمُ ثِيابُ ﴾ [الإنسان: ٢١] الإستبرق: الديباج الصفيق الكثيف، والسندس: الخفيف الرقيق. وخص الأخضر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر ويؤلم، والسواد يورم، والخضرة لون بين البياض السواد، وذلك يجمع الشعاع والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿مُتَّكِوِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: الأرائك جمع أريكة: وهي السرر في الحجال، وقال: ﴿مُتَّكِوِينَ عَلَىٰ شُرُرِ مَصْفُونَةً ﴾ [الطور: ٢٠].

وروي عن ابن عباس والله قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعانق الحوراء سبعين سنة لا يملها ولا تمله، كلما أتاها وجدها بكراً، وكلما رجعت إليه عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة سبعين رجلاً، لا يكون بينهما مَنِيّ، يأتي من غير مَنِيّ منه ولا منها(١).

وقال المسيب بن شريك عليه قال النبي عليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّا الشَّانَهُنَّ إِنْسَاءَ ﴿ إِنَّا السَّامَ أَبْكَارًا ﴿ إِنَّا السَّامَ الله عَمَلْنَهُنَ أَبْكَارًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَمَلْنَهُنَ الله خلقاً جديداً، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقاً جديداً، كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن

<sup>(</sup>١) أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٢٨٩؛ وابن كثير في تفسيره ٢/ ١٥٠.

أبكاراً»، فلما سمعت عائشة رَبِي ذلك قالت: واوجعاه، فقال النبي ﷺ: «ليس هناك وجع»(١).

وقال: ﴿ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورٍ عِينِ ﴾ [الدخان: ٥٤]، الحور: البيض في قول قتادة (٢) والعامة، العين: العظام العيون.

وقال قتادة (٣) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ﴾ [بس: ٥٥] يعني في الآخرة في شغل يعني افتضاض العذارى فاكهون (٤). قال الحسن: مسرورون (٥). ﴿هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِوُنَ ۞﴾ الحسن: مسرورون (٥). ﴿هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِوُنَ ۞﴾ [الصافات: ٤١] فيه قولان:

أحدهما: حين يشتهونه، قاله مقاتل (٦).

الثاني: بمقدار الغداة والعشي، قاله ابن السائب(٧).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمْمُ رِزَقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ٢٦]، قال العلماء (٨): ليس في الجنة ليل ولا نهار وهو في نور أبداً، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج ابن الجوزي (٩).

<sup>(</sup>١) ذكر الطبري نحوه عدة روايات في تفسيره ٢٧/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في تفسيره ٢٣/٥٧.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٢٦/٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري عن ابن عباس وابن مسعود رضي ١٨/٢٣.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي عن الحسن في زاد المسير ٨/٥٦.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١٩٦/٠.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على من ذكر قوله.

<sup>(</sup>۸) ذكره الطبري في تفسيره ١٠٢/١٦.

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١٤٨/٥.

قوله تعالى: ﴿فَرَكِهُ ﴾: فواكه جمع فاكهة، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَدَدْنَهُم بِفَكِهَةِ ﴾ [الطور: ٢٢]، وهي الثمار كلها رطبها ويابسها، قاله ابن عباس، وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَدَانِيَةٌ عَلَيْمٍ ظِلَالُهَا ﴾ [الإنسان: ١٤] يعني ظلال الشجر، ﴿وَدُلِلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِلاً ﴾ أي: ذللت ثمارها يتناولها منها كيف شاءوا إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت إليه، وإن اضطجع تدلت إليه حتى ينالها.

وذكره ابن المبارك(1) أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ قَالَ: أَهِلَ الجنة يأكلون الثمار في الشجر كيف شاءوا جلوساً ومضطجعين، وكيف شاءوا، وواحد القطوف قِطف بكسر القاف.

قوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُواَبٍّ ﴾ [الزخرف: ٧١].

قال المفسرون: يطوف على أدناهم منزلة سبعون ألف خادم بسبعين ألف صحفة من ذهب يغدى عليها بها في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها، ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاً يراح عليه بمثلها ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبع مائة ألف غلام مع كل غلام صحفة من ذهب فيها ألوان من الطعام ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاً، وأكواب، أي يطاف عليهم بأكواب كما قال: شبه بعضه بعضاً، وأكواب، أي يطاف عليهم بأكواب كما قال:

قال قتادة: الكوب: المدور القصير العنق القصير العروة، والإبريق: المستطيل الطويل العنق الطويل العروة (٢).

<sup>(</sup>۱) في الزهد (الزوائد) ص(٦٧) ح٠٢٠. (٢) انظر: تفسير الطبري ٢٧/ ١٧٤.

وقال ابن عزيز (۱): أكواب: أباريق لا عرى له ولا خراطيم، واحدها: كوب، وقاله الأخفش وقطرب.

وقال الجوهري في الصحاح (٢): الكوب كوز لا عروة له ونحوه.

قال مجاهد (٣) والسدي (٤): وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان لها ولا عرى، ﴿كَانَتُ قَارِيرًا ﴿نَيْ قَوْرِيرًا مِن فِضَةٍ مَدَّرُوهَا﴾ [الإنسان: ١٥ - ١٦] أي: اجتمع فيها صفاء القوارير مع بياض الفضة وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير، وأن تراب الجنة فضة فهو قوارير من فضة قاله ابن عباس (٥)، وقال: هي في صفة الفضة، وفي ذلك دليل على أن أرض الجنة من فضة؛ إذ المعهود في الدنيا اتخاذ الآنية من الأرض، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها كالقوارير يرى الشراب من وراء جدر القوارير، وهذا لا يكون في فضة الدنيا.

﴿ فَدَرُوهَا نَقْدِرَا ﴾ [الإنسان: ١٦] قال ابن عباس (٢) ومجاهد (٧): أتوا بها على قدر رتبهم بغير زيادة ولا نقصان، والمعنى قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم، ويسقون فيها كأساً، أي: من كأس كما قال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كأسِ ﴾ [الإنسان: ٥] يعني الخمر، قال: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكأْسٍ مِّن مَعِينِ ﴿ قَل ﴾ [الصافات: ٤٥] أي: خمر، والمعين: الماء الجاري الظاهر ﴿ لا فِيها غَوْلُ ﴾ أي: لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم منها صداع، ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [الصافات: ٤٥]، أي: لا تذهب

<sup>(</sup>۱) له غریب القرآن، لم أقف علیه. (۲) ۱/ ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) ذكر قوله الطبري في تفسيره ٢٩/٢١٠.

<sup>(</sup>٤) ذكر قوله الطبري في تفسيره ٩٦/٢٥ ـ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) ذكره الماوردي في تفسيره ٦/١٧٠.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٥٧/٤.

<sup>(</sup>V) ذكره الطبري في تفسيره ٢٩/٢١٧.



عقولهم بشربها، يقال: الخمر: غول للحلم، الحرب غول للنفوس، أي: تذهب بها.

وقرأ حمزة والكسائي: ﴿ يُنزِفُونَ ﴾ بكسر الزاي (١) من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر كما يقال: أحصد الزرع إذا حان حصاده، وأقطف الكرم إذا حان قطافه، وأركب المهر إذا حان ركوبه.

وقيل: المعنى لا ينزفون شرابهم، لأنه دأبهم، والكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه، فإن كان فارغاً فليس بكأس، ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً ﴾ [الإنسان: ٥] قال الكلبي: كافوراً عيناً في الجنة يشرب بها أي منها(٢).

وقيل: الباء زائدة والمعنى: يشربها ومنه ﴿تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ﴾ [المؤمنون: ٢٠] أي: تنبت الدهن.

وقال تعالى: ﴿كَانَ مِنَاجُهَا نَغِيلاً﴾ [الإنسان: ١٧] وكانت العرب تستطيب الزنجبيل، وتضرب به المثل، وبالخمر ممتزجين فخاطبهم الله بما كانوا يعرفون ويستحبون كأنه يقول: لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في الدنيا إن آمنتم ﴿عَنَا فِهَا تُسَيِّيلاً شَكَى سَلْسَبِيلاً شَكَى الإنسان: ١٨]، السلسبيل: اسم العين، والسلسبيل في اللغة: صفة لما كان غاية في السلاسة.

وقال تعالى: ﴿ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ۞ [المطففين: ٢٥]، يعني: الشراب، وهو الخمر مختوم ختامه مسك.

وقيل: المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع الختم ذلك بطعم المسك<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر قراءتهما صاحب إتحاف فضلاء البشر ص(٣٦٩).

<sup>(</sup>۲) ذكره الماوردي في تفسيره ٦/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الماوردي في تفسيره ٦/ ٢٣٠.

وقال عبد الله بن مسعود ولله في قوله تعالى: ﴿ خِتَنْهُمْ مِسْكُ ﴾: خلطه ليس بخاتم يختم، ألم تر إلى قول المرأة من نسائكم أن خلطه من الطيب كذا وكذا، إنما خلطه مسك ليس بخاتم يختم، ذكره ابن المبارك(١) وابن وهب واللفظ لابن وهب.

وذكر ابن المبارك(٢) عن أبي الدرداء ﴿ خِتَنَمُهُ مِسَكُ ﴾ قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم، لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها.

﴿ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]، أي: في الدنيا بالأعمال الصالحة.

قال: ﴿ وَمِنَاجُمُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿ إِن المطففين: ٢٧]، أي: ومزاج ذلك الشراب من تسنيم.

﴿عَيْنَا يَثْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ المطففين: ٢٨]، قال قتادة: يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة (٣)، وتسنيم أشرف شراب في الجنة، وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع فهي عين ماء يجري من علو إلى أسفل.

ومنه: سنام البعير: لعلوه من بدنه، وكذلك تسنيم القبور، وقد تسنم العيون والمياه، وشرف عليهم تجري من أعلا العرش.

والأبرار هم الصادقون، والمقربون هم الصدِّيقون.

قال الحسن (٤): خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن.

<sup>(</sup>١) في الزهد (الزوائد) ص(٧٨) ح٢٧٧؛ والطبراني في الكبير ٩٠٦٢ ح٢١٩٠.

<sup>(</sup>۲) في الزهد (الزوائد) ص(۷۸) -۲۷٦.

<sup>(</sup>٣) حُكَاه الماوردي في تفسيره عن ابن مسعود ﷺ ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في تفسيره ٤/ ٢٧.



وفي التنزيل: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَةِ لِلشَّربِينَ ۞ [الصافات: ٤٥ ـ ٤٦] أي لذيذة، يقال: شراب لذّ إذا كان طيباً.

قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُمُ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ﴾ [الصافات: ٤٨]، أي نساء قد قصر طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم.

قال ابن زید: إن المرأة منهن لتقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك (١).

﴿عَيْنَ﴾ عظام العيون الواحدة منهن عيناً ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ الصَّافَاتِ: ٤٩] أي: مصون.

وقال الحسن<sup>(۲)</sup> وابن زيد<sup>(۳)</sup>: شبههن ببيض النعام تكنها النعامة بريشها من الريح والغبار، فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان النساء.

وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤ<sup>(٤)</sup> كقوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ۗ ۗ ۗ كَأَمْثَلِ ٱللَّوْلُوِ المَكْنُونِ ﴾ [الواقعة: ٢٢ ـ ٢٣] أي في أصدافه.

وقال: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [الرحمٰن: ٧٠] يعني النساء الواحدة خيرة وأصله خيِّرات فخفف: كهيِّن وليِّن.

ابن المبارك<sup>(٥)</sup> حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لو أن خيرة من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لها، ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر، ولنصيف تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها.

<sup>(</sup>۱) ذكره الطبري في تفسيره ۲۷/ ۱۵۰. (۲) ذكره الماوردي في تفسيره ٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره ٢٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٤) حكاه الطبري في تفسيره ٢٣/ ٥٧ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) في الزهد (الزوائد) ص(٧٤) ح٢٦١.

النصيف: القناع، وقوله: حسان، أي حسان الخلق، وإذا قال الله تعالى: ﴿حِسَانِ﴾ فمن يقدر أن يصف حسنهن، جواري بيض مقصورات أي محبوسات في الخيام: جمع خيمة.

وقال ابن عباس: الخيمة درّة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب، ذكره ابن المبارك(١)، أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس.

وذكر عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً كلها در<sup>(٢)</sup>.

وعن أبي الأحوص ﴿ حُرِدٌ مَّقَصُورَتُ فِي الْجِيَامِ ﴿ الرحمٰن: ٢٧] قال: بلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من العرش فخلقن من قطرات الرحمة ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطىء الأنهار سعتها أربعون ميلاً، وليس لها باب حتى إذا حلّ ولي الله تعالى بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها، فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين، والله أعلم.

والرفرف<sup>(٣)</sup>: المحابس<sup>(٤)</sup> قاله قتادة<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) في الزهد (الزوائد) ص(۷۱ ـ ۷۲) ح۲٤٩؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/ ٤١ ح٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن المبارك في الزهد ١/ ٧٢ ح٢٥٠؛ وابن أبي عاصم في الزهد له ١٦٤/٢٧.

<sup>(</sup>٣) الرَّفْرَكُ: ثياب خضر يتخذ منها المحابس. مختار الصحاح ١٠٥/١.

 <sup>(</sup>٤) المِحْبَسُ: المِقْرَمَةُ يعني السَّتْرَ، وقد حَبَسَ الفِراشَ بالمِحْبَس، وهي المِقْرَمَةُ
 التي تبسط على وجه الفِراش للنوم. لسان العرب ٤٤/٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره الطبري في تفسيره ٢٧/ ١٦٤.



وقيل: فضول المحابس(١).

وقال أبو عبيد: الرفرف: الفرش (٢).

وعن يحيى بن أبي كثير (٣) في قوله تعالى: ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَكِ يُحُبُرُونَ ﴾، قال: الروضة: اللذة والسماع. قوله تعالى: ﴿ وَعَبَقَرِيّ حِسَانِ ﴾ [الرحمٰن: ٢٧] العبقري: الفرش، قاله ابن عباس ﴿ العاشية: ١٥] عبقرة وهي النمارق أيضاً في قوله: ﴿ وَهَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ العاشية: ١٥] والزرابي البسط مبثوثة معناه: مبسوطة، وقيل: أي منسوجة بالدر والياقوت، قوله تعالى: ﴿ وَأَصَّكُ الْيَكِينِ مَا أَصَّكُ الْيَكِينِ الله والواقعة: ٢٧] يعني أهل الجنة من غير السابقين، وأصحاب الجنة كلهم أصحاب يمين ﴿ فِي سِدِرٍ مَّخَشُودٍ ﴿ الواقعة: ٢٨] الذي نزع شوكه، ﴿ وَطَلْحٍ مَنشُودٍ هَا هنا، وهو عند العرب شجر حسن اللون لخضرته، وإنما خص بالذكر؛ لأن قريشاً كانوا يعجبون من وج (٤) وكثرة ظلاله من طلح وسدر فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله، قاله مجاهد وغيره.

قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا آَزْوَجُ مُطَهَرَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥]، قال مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني والولد ذكره ابن المبارك(٥)، أخبره أبو جريج عن مجاهد... فذكره.

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في تفسيره ٢٧/ ١٦٤؛ والماوردي في النكت والعيون ٥/ ٤٤٣ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) ذكره في مجاز القرآن له ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) أبو نصر الطائي، اختلف في اسم أبيه فقيل: صالح، وقيل: يسار، روى عن أبي أمامة الباهلي، روى عنه الأوزاعي، مات سنة ١٢٩هـ. السير ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٤) وج: وادٍ مشهور بالطائف.

<sup>(</sup>٥) في الزهد (الزوائد) ص(٧١) ح٢٤٣.

﴿وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥]، أي: باقون لا خروج لهم منها.

وقال مجاهد أيضاً في قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَـٰبِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧] قال: (لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلاً وتحابباً)(١).

وقيل: الأسرَّة تدور كيف شاءوا، فلا يرى أحد قفا أحد.

## آباب منه الله

#### وفي ثواب من قدّم ولداً

مسلم (۲) عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة ولله انه مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله الله المله الله المله الله المله الله عن موتانا؟ قال: نعم، «صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه، \_ أو قال: أبويه \_ فيأخذ بثوبه، \_ أو قال: بيده \_ كما آخذ أنا بصنفة (۳) ثوبك هذا، فلا يتناهى \_ أو قال: ولا ينتهي \_ حتى يدخله الله وأبويه (٤) الجنة».

وخرج أبو داود الطيالسي<sup>(٥)</sup> قال: حدثنا شعيب عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي على كان يختلف إليه رجل من الأنصار معه ابن له، فقال له رسول الله على ذات يوم: «أتحبه يا فلان؟ فقال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، ففقده النبي على فسأل عنه فقالوا:

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن جرير في تفسيره ۱۷۳/۲۷؛ وابن المبارك في الزهد ١٣٠/١ - ١٣٠ ح٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۰۲۹/۲ ح٢٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) صَنِفة الإزار: طرفه مما يلى طرته. النهاية في غريب الحديث ٣/٥٦.

<sup>(</sup>٤) في (مسلم): وأباه.

<sup>(</sup>٥) في مسنده ص(١٤٥) ح١٠٧٥؛ والبزار في مسنده ٢٤٢/٨ ح٢٣٠٠؟ والطبراني في الكبير ٢٦/١٩ ح٥٤.

يا رسول الله مات ابنه، فقال رسول الله ﷺ: أما ترضى ـ أو لا ترضى \_ أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول الله أله وحده أم لكلنا؟ فقال رسول الله ﷺ: بل لكلكم»، ذكره أبو عمر في التمهيد(١) أيضاً، وقال: هذا حديث ثابت صحيح.

وخرج أبو داود الطيالسي (٢) أيضاً في مسنده قال: ثنا هشام عن قتادة عن راشد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «والنفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة».

#### فَضْلُلُ ا

هذا الباب يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة، وهو قول أكثر أهل العلم.

قيل: وهو مقتضى ظاهر قول الله عَلى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُم بِإِيمَنِ ٱلْخَفَّنَا بِهِم ذُرِّيَّنَهُمْ كما تقدم، وقد ذكر بعض العلماء الخلاف فيهم، وهذا فيما عدا أولاد الأنبياء فإنه قد تقرر بالإجماع على أنهم في الجنة، حكاه أبو عبد الله المازرى(٣).

ودعاميص: جمع دعموص، ويراد به: الآذن على الملوك

<sup>(1) 1/107.</sup> 

<sup>(</sup>٢) في مسنده ص(٧٩) ح٥٧٨؛ وأحمد في مسنده ٣/ ٤٨٩ ح١٦٠٤١؛ والطبراني في الأوسط ٩/ ١٦٥ ح١٣١٤. قال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن عمر التميمي، المازري، المالكي، مصنف كتاب المعلم بفوائد مسلم، حديث عنه القاضي عياض الذي ألف كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم، توفي سنة ٥٣٦ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي ص(٢٧٩)؛ وسير أعلام النبلاء ٢٠٤/١٠٠.

المصرف بين يديه، قال أمية بن أبى الصلت(١):

دعموص أثواب الملوك وجانب للخرق فاتح

وفي صحيح البخاري (٢) عن أبي هريرة عن النبي رهن مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة».

قال المؤلف: قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحنث»، معناه عند أهل العلم: لم يبلغوا الحلم، ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث.

## تابي ١٩

#### ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها

روى البخاري (٢) ومسلم (٤) عن أبي سعيد الخدري النبي عن النبي عن النبي عن الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار النبي عن قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة. قال: فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى، قال: تكون الأرض خبزة واحدة \_ كما قال النبي عن \_ قال: فنظر إلينا رسول الله عن ثم ضحك حتى بدت نواجذه، قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى، قال: إدامهم بالام ونون، قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفاً».

وخرّج مسلم (٥)، عن ثوبان مولى رسول ﷺ قال: ١٨كنت قاعداً

<sup>(</sup>١) في ديوانه ص(٣٤٨)، صنعة د. عبد الحفيظ السلطي، ط. الثانية.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ١/٤٦٤، ذكره البخاري في ترجمة باب ما قيل في أولاد المسلمين.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٥/ ٢٣٨٩ ح١٥٥٦. (٤) في صحيحه ١١٥١/٤ ح٢٧٩٢.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢٥٢/١ ح٣١٥.

عند رسول الله على فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله، فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهلي، أهله، فقال رسول الله على أهله، فقال رسول الله الله فقال اليهودي: جئت أسألك، فقال له رسول الله الله الله فقال: أسمع بأذني، فنكت رسول الله الله بعود معه، فقال: سل، فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله الله فقال: فمن أول الناس إجازة، قال: فقراء المهاجرين، فقال اليهودي: فما تحفتهم على أول الناس إجازة، قال: زيادة كبد النون، قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاً، قال: فما ضدقت...» وذكر الحديث.

## فَضْلُكُ ا

قلت: هذا الحديث انفرد به مسلم وهو أبين من الحديث الذي قبله؛ لأنه من قول النبي على جواباً لليهودي، والحديث الذي قبله آخره من قول اليهودي وهو يدخل في المسند لإقرار النبي على ويكفؤها: يقلبها ويميلها، من قولك كفأت الإناء إذا كببته، أن أرض المحشر كقرصة النقي ليس فيها عَلَمٌ لأحد، والنزل: ما يعد للضيف من الطعام والشراب.

قال أهل اللغة: النزل: ما يهيأ للنزيل، والنزيل الضيف، قال الشاعر:

نزيل القوم أعظمهم حقوقاً وحق الله في حق النزيل

وحظ النزيل مجتمع، والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه والطرف محاسنة وملاطفة، وزيادة كبد النون قطعة منه كالإصبع، وبالام قد جاء مفسراً في متن الحديث أنه الثور، ولعل اللفظة عبرانية، والنون: الحوت وهو عربي، وفي الخبر عن النبي على قال: «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم»(۱)، ذكره أبو عمر في التمهيد(۲).

<sup>(</sup>١) رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ٢٤٤١.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في التمهيد.

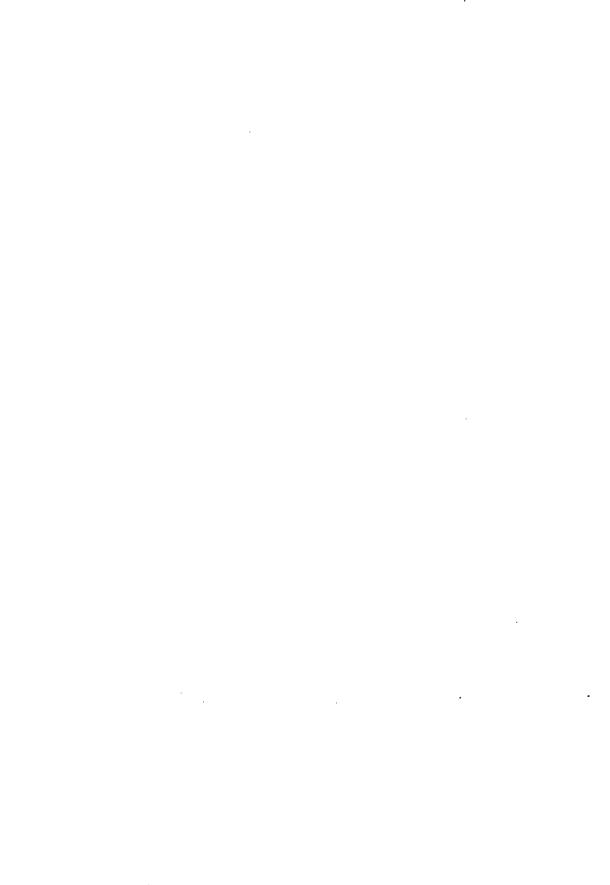







# الماني الله

#### الكف عمن قال: لا إله إلا الله

مسلم (۱) عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: «أُمرت أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله».

## تَبَانِعُ ﴿

#### ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته عند الله تعالى

ابن ماجه (۲) عن أبي سعيد الخدري رضي قال: قال رسول الله على حجة الوداع: «ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد»، أخرجه مسلم من حديث أبي بكرة (۳)

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۲/۲ ح۲۱.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱۲۹۷/۲ ح ۳۹۳۱؛ وأحمد في مسنده ۳/۸۰ ح ۱۱۷۷۹؛ وفي مصباح الزجاجة ۲۳/۶ ـ ٦٤: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم ٢/ ٨٨٦ ـ ٨٨٩ ح١٢١٦.

وجابر<sup>(۱)</sup> بمعناه.

مسلم (٢) عن أبي هريرة رضي أن رسول الله على قال: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه».

النسائي (٣) عن بريدة ظليم قال: قال رسول الله عليه: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا».

الترمذي (٤) عن أبي هريرة والله عن النبي الله قال: «من أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة». قال: حديث حسن صحيح غريب.

# تبان علي

#### ما جاء في قتل المؤمن

أبو داود (٥) عن أبي الدرداء في قال سمعت رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٣٠٥/٣ ح١٦٧٩. (٢) في صحيحه ١٩٨٦/٤ ح٢٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) في المجتبى من السنن ٧/ ٨٣ ح ٣٩٩٠. قال الألباني: حسن صحيح، صحيح النسائى ٣/ ٨٩٣ ح ٣٧٢٥.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٤٦٣/٤ ح٢١٦٢؛ والحديث أصله في صحيح مسلم ٢٠٢٠/٤ ح٢٦١٦، صحّحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي ٢٣١/٢ ح١٧٥٥.

<sup>(</sup>۵) في سننه ۱۰۳/۶ ح ٤٢٧٠؛ والبزار في مسنده ۱۲۳/۷ ح ٢٧٣٠، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/٤٠٨ ح ٣٥٨٨.

- 777

يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً».

وعنه (١) عن رسول الله ﷺ قال: «لا يزال المؤمن مُعْنِقاً (٢) صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بَلَحَ».

قال الهروي<sup>(٣)</sup>: بَلَحَ: أي أعيا وانقطع به، يقال: بلح الفرس: إذا انقطع جريه، وبلحت الركية، إذا انقطع ماؤها.

## تبابي ١٩

#### إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير منها وفضل العبادة عندها

قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكَةً﴾ [الأنفال: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾، ففي هذا تنبيه بالغ على التحذير من الفتن.

مسلم (٤) عن أبي هريرة ظليه قال: قال رسول الله عليه: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا».

<sup>(</sup>١) أي: عن أبي الدرداء، والحديث جزء من رواية أبي داود السابقة؛ والطبراني في الأوسط ٩/٩٥ ح٩٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) قال الخطابي في غريب الحديث ٢٠٤/١: معنقاً مأخوذ من العنق وهو انبساط السير؛ وفي لسان العرب ٢٠٤/١؛ معنقاً: أي: مسرعاً في طاعته منبسطاً في عمله.

<sup>(</sup>٣) في الغريبين له ٢٠٩/١. (٤) في صحيحه ١١٠/١ ح١١٨.

اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلَّق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث»(١).

وعن أسامة (٢) وهي النبي الله النبي أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر»، أخرجه البخاري (٣).

مسلم (٤) عن أم سلمة زوج النبي على قالت: «استيقظ النبي على الله فزعاً يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رُبَّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة».

مسلم (٥) عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة؟ سمعت أبي عبد الله بن عمر على يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إن الفتنة تجيء من ها هنا ـ وأومأ بيده نحو المشرق ـ من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال له (٢٠): ﴿ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّم وَفَنَنَّكَ فُنُونًا ﴾ [طه: ٤٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٢٢١ ح٣١٦٨؛ ومسلم في صحيحه ٤/ ٢٢٠٨ ح ٢٨٨٠ واللفظ متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ۲/ ۸۷۱ ح۲۳۳۰.

<sup>(</sup>٤) لم أجد الحديث في صحيح مسلم، وهو في صحيح البخاري ٢٢٩٦/٥ ح٥٨٦٤.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢٢٢٩/٤ ح٢٩٠٥.

<sup>(</sup>٦) في (مسلم): فقال له الله كلل.



وعن معقل بن يسار عن النبي عليه قال: «العبادة في الهرج كهجرة إلي»(١).

#### فَضَّلْ ا

قوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، الويل: والمراد به هنا الحزن، قاله ابن عرفة (٢)، فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب، وقد وجد ذلك بما استؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة، فصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم، وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك والدنيا لهم ببركته على وما جاءهم به من الدين والإسلام، فلما لم يشكروا النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضاً وسلب بعضهم أموال بعض سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم، كما قال: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوا يَسَتَبَدِلُ فَوَمًا عَمد: ٣٨].

ولهذا لما قالت زينب في سياق الحديث: «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث».

#### فَضْلُلُ اللهِ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قولها «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث»، دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير الصالحين إذا كثر الصالحون.

فأما إذا كثر المفسدون وقل الصالحون هلك المفسدون

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٦٨/٤ ح٢٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) علي بن محمد بن أحمد الجرجاني أبو الحسن، يعرف بابن عرفة، حدّث عن ابن عدي، بقي حتى حدود ٤٢٠هـ. السير ٢١/١٧.

والصالحون معهم إذا لم يأمروا بالمعروف ويكرهوا ما صنع المفسدون، وهـ و معنى قـولـ تعالى: ﴿وَاتَقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَدَةً ﴾، بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيها، هذا بفساده وهذا برضاه وإقراره.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِنْدَ أُخْرَئُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، و﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ السَمِدُ اللهِ عَلَى السَمِدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب، وقرىء «واتقوا فتنة لتصيبن (١) الذين ظلموا منكم خاصة»، وعلى هذه القراءة يكون المعنى: أنها تصيب الظالم خاصة، وهي قراءة على وزيد بن ثابت وأبيّ وابن مسعود.

فالجواب: أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على من رآه أن يغيره، [إما بيده فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكر بقلبه قد أدّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. روى الأئمة (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة.

<sup>(</sup>۱) قرأ بها علي وزيد بن ثابت رضي والربيع بن أنس وأبو العالية. انظر: كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني ١/٢/ ٧٧، دار سزكن للطباعة، ط. الثانية لسنة ١٤٠٦هـ.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي في جامعه ٤/٩٦٤ ح٢١٧٢؛ وأبو داود في سننه ٢٩٦/١ ح١١٤٠٠ والنسائي في المجتبى ١١٢٧٨ ح٥٠٠٨؛ وابن ماجه في سننه ٢/٦٠١ ح١٢٧٥.

دليله قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُو إِذًا مِّثْلُهُمَّ ﴾ [النساء: ١٤٠].

فإما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله تعالى وتبرءوا من ذلك حسب ما يلزمهم ويجب لله عليهم غير معتدين سَلِموا، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ سَلِموا، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُوا بَقِيَةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِتَىنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُ المَا وَد: ١١٦]، وقصال: ﴿فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ آنِجَيْنَا ٱلّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوةِ وَأَخَذَنَا اللهِ عَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ الْأعراف: ١٦٥].

وقال ابن عباس ﴿ قَرَمُ اللهِ الله الله الله عن هذين ولم يخبرنا عن الذين قالوا: ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَرَمًا ﴾ [الأعراف: ١٦٤].

وروى أبو داود (۱) عن العرس بن عميرة الكندي رها عن النبي كلي الله عن النبي كلي الله على الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، \_ وقال مرة: فأنكرها \_ كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها»، وهذا نص في الفرض.

وفي صحيح الترمذي (٢): «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده».

فالفتنة إذا عُمِلت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها، وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا

<sup>(</sup>۱) في سننه ٤/٤٢٤ ح٤٣٤٠؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٧/٤٨٤ ح٣٧٤٢٢، حسّنه الألباني. صحيح أبي داود ٣/٠٢٨ ح٣٦٥١.

<sup>(</sup>٢) ٤/٤٢٤ ح٤٣٤٥؛ وأبو داود في سننه ١٢٢/٤ ح٤٣٣٨؛ وابن ماجه في سننه ٢٣٢/٢ ح١٢٤٠ ح٤٠٠٥، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٢/٢٣٢ ح١٧٦١.

العاصين وقالوا: لا نساكنكم، وبهذا قال السلف ريس.

قال أبو عمر: وروى أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب للسلف.

قال أبو عمر: أما قول مالك هذا فمعناه: إذا وجد بلداً يعمل فيه بالحق في الأغلب.

وقد قال عمر بن عبد العزيز ولله فيه: فلان بالمدينة وفلان بمكة وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض والله جوراً وظلماً (٢).

قال أبو عمر (٣): فأين المهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت والرضى بأقل قوت.

وكان سفيان الثوري يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين، هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن. ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن؟ فقيل له: خراسان، فقال: مذاهب مختلفة، وآراء فاسدة، فقيل له: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع، أراد الشهرة، فقيل له: فالعراق، قال: بلد الجبابرة، فقيل له: فمكة، تذيب الكيس والبدن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١٥٢٣/٣ ح١٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. (٣) انظر: التمهيد ٤٤٣/١٧.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (١): قال لي شيخي في العبادة: لا يذهب لك الزمان في مصاولة الأقران، ومواصلة الإخوان، ولم أر للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إما أن يغلق المرء على نفسه بابه، وإما أن يخرج إلى موضع لا يعرف فيه، فإن اضطر إلى مخالطة الناس فليكن معهم ببدنه وليفارقهم بقلبه ولسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا يفارق السكوت. أنشدني محمد بن عبد الملك الصوفي قال: أنشدني أبو الفضل الجوهري: قال منصور بن الفقيه:

الخير أجمع في السكوت وفي ملازمة البيوت

فإذا استوى لك ذا وذا فاقتعله بأقل قوت الستان...

قال القاضي (٢): ولي في هذا المعنى شعر:

حاز السلامة مسلم يأوي إلى سكن وقوت ماذا يومل بعدما يأوى إلى بيت وقيت

قال المؤلف كَالله: ولأبى سليمان الخطابي في هذا المعنى شعر:

فدام الأنس لي ونما السرور أنست بوحدتي ولزمت بيتي وأدَّبني الزمان فلا أبالي هــجــرت فــلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما دمت حياً أسار الخيل أم ركب الأمير

«وكثرة الخبث»: ظهور الزنا، وأولاد الزنا.

<sup>(</sup>١) الذي يظهر أن أقوال ابن العربي هنا منقولة من كتابه سراج المريدين، وهو مخطوط ناقص وثقت منه بعض النصوص كما في المقدمة الدراسية من الأصل المحقق.

<sup>(</sup>٢) أي: ابن العربي.

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فيكون إهلاك جميع الناس عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم بعثوا على نياتهم»(۱)، وفي رواية: «أعمالهم»(۲).

فمن كانت نيته صالحة أثيب عليها ومن كانت نيته سيئة جوزي عليها، وفي التنزيل: ﴿يَوْمَ تُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞﴾ [الطارق: ٩]، فاعلمه.

# تبانب الله

#### في رحى الإسلام ومتى تدور

أبو داود (٣) عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود ولله عن النبي الله قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً، قال: قلت: أممّا بقي؟ قال: ممّا مضى».

## ا فَضْلَلُ اللهِ

قال الهروي<sup>(٤)</sup> في تفسير هذا الحديث: قال الحربي: يروى: تزول، وكأن (تزول) أقرب؛ لأنها تزول عن ثبوتها واستقرارها وتدور يكون بما يحبون ويكرهون، فإن كان الصحيح سنة خمس فإن فيها قام أهل مصر وحصروا عثمان فيها، وإن كانت الرواية سنة ست ففيها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٧٤٦/٢ ح٢٠١٢؛ ومسلم ٢٢١٠/٤ ح٢٨٨٣ بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٦/٢٠٢ ح ٦٦٩١؛ ومسلم ٢٢٠٦/٤ ح٢٨٧٩.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٩/٤ ح٤٢٥٤؛ وأحمد في مسنده ٢٩٠/١ ح٣٩٠٧؛ والبزار في مسنده ٣٩٠/١ ح٢٩٤٢، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/١٨٠٠ ح٨٠١/٣.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى موضع قوله من كتابه الغريبين.

خرج طلحة والزبير إلى الجمل، وإن كانت سنة سبع ففيها كانت صفين غفر الله لهم أجمعين.

وقال الخطابي<sup>(۱)</sup>: (يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا انقضت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف على أهله ذلك الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال: دارت رحاه، وهذا والله أعلم إشارة إلى انقضاء مدة الخلافة، وقوله: (يقم لهم دينهم): أي ملكهم وسلطانهم، وذلك من لدن بايع الحسن عليه السلام معاوية إلى انقضاء بني أمية من المشرق من نحو سبعين سنة وانتقاله إلى بني العباس، و(الدين): الملة والسلطان، ومنه قوله تعالى: ﴿لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ﴾ [يوسف: ٢٦] أي في سلطانه).

وقوله: (تدور رحى الإسلام) دوران الرحى كناية عن الحرب والقتال، شبهها بالرحى الدوَّارة التي تطحن، ما يكون فيها من قبض الأرواح وهلاك الأنفس، والله أعلم.

# بنائن الله

#### ما جاء أن عثمان على الما قتل سل سيف الفتنة

هذه البلوی؛ الذي ثبت في الصحيح عن أبي موسى واند: «أن النبي واند حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن، فسكت هنيهة، ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان بن عفان»، لفظ البخاري (٢) ذكره في مناقب عثمان.

<sup>(</sup>١) ذكره الخطابي في غريب الحديث له ١/٥٤٩ ـ ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه في الصحيح ٣/ ١٣٥١ ح٣٤٩٢؛ ومسلم في صحيحه ٤/ ١٨٦٧ ح٢٤٠٣.

وقد قيل: إن الصحيح في مقتله والله أنه لم يتعين له قاتل معين، بل أخلاط من الناس وهمج رعاع جاءوا من مصر، ومن غير قطر، وجاء الناس إلى عثمان فيهم عبد الله بن عمر متقلداً سيفه، وزيد بن ثابت، فقال له زيد بن ثابت: إن الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرتين، قال: لا حاجة لي في ذلك كفّوا، وكان معه في المدار الحسن والحسين، وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم كلهم شاك في السلاح، فعزم عليهم في وضع أسلحتهم وخروجهم ولزوم بيوتهم، فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح، فضاق عثمان النبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح، فضاق عثمان من الحصار، ومنع الماء حتى أفطر على ماء البحر الملح الم

قال الواقدي (٢): حاصروه تسعة وأربعين يوماً (٣)، ففتح الباب فخرج الناس، وسلموا له راية في إسلام نفسه.

وقال سليط بن أبي سليط<sup>(٤)</sup>: نهانا الإمام عثمان عن قتالهم، ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارها<sup>(٥)</sup>.

ودخلوا عليه في أصلح الأقوال، وقتله من شاء الله من سفلة الرجال.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم، أبو عبد الله، صاحب التصانيف والمغازي، مات سنة ٢٠٧ه. السير ٩/٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تاريخه ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٤) قال البخاري: سليط بن سليط، سمع من عثمان بن عفان، روى عنه ابن سيرين، يعد في أهل الحجاز. التاريخ الكبير ١٩٠/٤ رقم ٢٤٤٤؛ ونقل ابن حبان في كتابه الثقات ٣٢٤/٤ رقم ٣٢٤٦ عبارة البخارى السابقة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على قوله.

وفي الترمذي (١) عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «يا عثمان لعل الله يقمصك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم»، قال: حديث حسن غريب.

وعن ابن عمر قال: ذكر النبي ﷺ فتنة، فقال: «تقتل فيها<sup>(۲)</sup> مظلوماً» لعثمان<sup>(۳)</sup>، فقال: حديث حسن غريب.

(واختلف في سنّه ﷺ حين قتله من قتله من الفجار، أدخلهم الله بحبوحة النار.

فقيل: قتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة.

وقيل: ابن تسعين سنة.

وقال قتادة: قتل عثمان وهو ابن ست وثمانين سنة، وقيل غير هذا)<sup>(٤)</sup>.

وكانت خلافته إحدى عشرة سنة إلا أياماً اختلف فيها ضيَّهُ.

## نازن ا

لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرّ منه، وظهور الفتن البخاري(٥) عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٦٢٨/٥ ح٣٤٦؛ وابن حبان في صحيحه ٣٤٦/١٥ ح١٩١٥؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٢٦٦ ح٣٢٠٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ٣/٢١٠ ح٢٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) في (الترمذي): يقتل فيها هذا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في جامعه ٥/ ٦٣٠ ح٣٠٠، حسَّن إسناده الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٣/ ٢١٠ ح٢٩٢٥.

<sup>(</sup>٤) هذا نص كلام ابن عبد البر في الاستيعاب ١٠٤٨/٣ ذكره المصنف بشيء من التصرف.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٦/ ٢٥٩١ ح٦٦٥٧.

إليه ما نلقى من الحَجَّاج فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا وبعده شر منه حتى تلقوا ربكم»، سمعته من نبيكم عليه. وخرجه الترمذي(١) وقال: حديث صحيح.

وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل القتل»، خرّجه مسلم (٢٠).

## فَضْلُ اللهِ

قوله: "يتقارب الزمان" قيل: معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيها، وقيل: هو دنو زمان الساعة، وقيل: هو قصر مدة الأيام، على ما روي: "أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة"، أخرجه الترمذي (٣)، وقال: هذا حديث غريب، وقيل في تأويله غير هذا.

وقال حماد بن سلمة: سألت أبا سنان عن قوله: «يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر؟»، قال: ذاك من استلذاذ العيش<sup>(٤)</sup>.

قال الخطابي(٥): يريد والله أعلم زمان خروج المهدي ووقوع

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٤٩٢/٤ ح٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ١٠٥٧ ح١٠٥٧؛ والبخاري ٥/ ٢٢٤٥ ح١٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٤/٢٥٦ ح٢٢٣٢؛ وابن حبان في صحيحه ١٥٦/٢٥٦ ح٢٥٨٢؟ وأحمد في مسنده ٢/٣٧٦ ح١٠٩٥٠؛ والطبراني في الأوسط ٨/٣٧٠ ـ ٣٧١ ح ١٠٩٠٨. قال الهيثمي في مجمع ح٤٠٨، وأبو يعلى في مسنده ٢٢/٢٣ ح ١٦٨٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٣٣١: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٧٢/٢ ح١٩٠١.

<sup>(</sup>٤) أورد هذا القول الخطابي في غريب الحديث ١/٩٤.

<sup>(</sup>٥) في غريب الحديث له ٩٤/١.

الأمنة في الأرض بما يبسطه من العدل فيها على ما يأتي، فيُستلذ العيش عند ذلك، وتستقصر مدته، ولا يزال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت وامتدت، ويستطيلون أيام المكروه وإن قَصُرَتْ وقلّت، والعربُ تقول في مثل هذا: مرّ بنا يوم كعرقوب القطا قِصراً.

و «يلقى الشح»: بمعنى يتلقى ويتعلم ويتواصى به ويدعى إليه ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلَلَقَّ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِنَتٍ ﴾ [البقرة: ٣٧]، أي تقبلها وتعلمها، ويجوز «يلقى» بتخفيف اللام والقاف على معنى يترك لإفاضة المال وكثرته حتى يهم رب المال من يقبل صدقته فلا يجد من يقبلها، ولا يجوز أن يكون «يلقى»: بمعنى يوجد؛ لأن الشح ما زال موجوداً قبل تقارب الزمان، فاعلم.

## تبان على

#### ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وحكم المكره عليها

مسلم (٢) عن أبي بكرة على قال: قال رسول الله على: «إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه ١٥/١ ح١٩.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۲۱۲/۶ ح۲۸۸۷.

من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق عليه (۱) بحجر ثم لينج إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني (۲) رجلٌ بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار».

وعن أبى هريرة فله قال: قال رسول الله كله: «ستكون فتن القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرّف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به»(٣).

## بَالِبً مِنهُ اللهِ

#### وفي الأمر بلزوم البيوت عند الفتن

<sup>(</sup>١) في (مسلم): على حده. (٢) في (مسلم): فضربني.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ٢٢١١ ح٢٨٨٦ واللفظ له، والبخاري في صحيحه ٣٤٠١٦ ح١٣١٨ ح١٣١٨.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٢/ ١٣١٠ ح ٣٩٦٢؛ وأحمد في مسنده ٢/٥/٤ ح ١٨٠٠٨؛ والطبراني في الأوسط ٢/٣٧ ح ١٨٠٠ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٠١ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٥٧ ح ٣٠٠١.

<sup>(</sup>٥) في (ابن ماجه): فإذا كان كذلك.

## فَضْلُكُ اللهِ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان محمد بن مسلمة عليه ممن المحتنب ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وأن النبي على أمره إذا كان ذلك أن يتخذ سيفاً من خشب ففعل وأقام بالرَّبذة، وممن اعتزل الفتنة: أبو بكرة، وعبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، وأبو ذر، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبو موسى، وأهبان بن صيفي، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم، ومن التابعين: شريح، والنخعي، وغيرهما

قلت: وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم في فكان المصيب منهم له أجران والمخطىء له أجر، ولم يكن قتال على الدنيا، فكيف اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلباً للملك والاستكثار من الدنيا؟ فواجب على الإنسان كف اليد واللسان عند ظهور الفتن ونزول البلايا والمحن، نسأل الله السلامة والفوز بدار الكرامة.

وقوله: «كونوا أحلاس بيوتكم» حض على ملازمة البيوت والقعود فيها حتى يسلم من الناس ويسلموا منه.

ودخل سلمة بن الأكوع على الحجاج وكان قد خرج إلى الرّبذة

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱۰۱/۶ ح۲۲۲۶، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٨٠٣ ح٨٠٨ ح٨٠٨.

حين قتل عثمان على وتزوج امرأة هناك وولدت له أولاداً فلم يزل بها حتى كان قبل أن يموت بليال فنزل المدينة، فقال له الحجاج: ارتددت على عقبيك؟ قال: لا ولكن رسول الله على أذن لنا(١) في البدو، وخرجه مسلم(١) وغيره(٩)، وقد تقدم(١) قوله على: «يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن». وما زال الناس يعتزلون ويخالطون كل واحد على ما يعلم من نفسه ويأتي له من أمره.

## تابي هم

#### كيف التثبت في الفتنة والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين

ابن ماجه (٥) عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب صلى البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم: ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى، فدعى جارية فقال: يا جارية: أخرجي سيفي، قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال: إن خليلي وابن عمك على عهد إليّ إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفًا من خشب، فإن شئت خرجت معك، قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك.

وعن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري والله قال: قال رسول الله عليه الله المظلم يصبح الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٤٨٦/٣ ح١٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري في صحيحه ٢/٢٥٩٧ ح٢٦٧٦؛ والنسائي في المجتبى ١٥١/٧ ح٤١٨٦.

<sup>(</sup>٤) ص(٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٣٠٩/٢ ح٣٩٦٠. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/٣٥٦ ح٣١٩٩.

الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيّكم وقطّعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم». أخرجه أبو داود (۱) أيضاً.

وخرّج (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص ﴿ قَالَ: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي، وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: «كن كخير ابني آدم»، وتلا هذه الآية: ﴿ لَهِنَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَنَكُ لِنَقَلَٰكِي ﴾ [المائدة: ٢٨].

<sup>(</sup>۱) في سننه ١٠٠/٤ ح٤٢٥٩؛ والحديث أصله في صحيح مسلم ١١٠/١ ح١١٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود ٣/٢٨٨ ح٣٥٨١.

<sup>(</sup>٢) أي: أبو داود في سننه ٩٩/٤ ح٩٧٧؛ والترمذي في جامعه ٤٨٦/٤ ح٢٥٧٠ ع ٢١٩٤، صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٢٣٩/٢ ح١٧٨٥.

 <sup>(</sup>۳) في سننه ۲/ ۱۳۰۷ ح ۳۹۵۷، صحّحه الألباني. انظر: صحیح ابن ماجه ۲/ ۳۵۶ ح ۳۱۹۲.

<sup>(</sup>٤) مرجت عهودهم: أي: اختلطت. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٢٣/٤ ح٤٣٤٢.

## فَضَّلُ }

قوله: «يوشك» معناه: يقرب، وقوله: «فيغربل الناس فيها غربلة» عبارة عن موت الأخيار، وبقاء الأشرار كما يبقي الغربال من حثالة ما يغربله، والحثالة: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر إذا بقي، وحثالة الدهن تفله وكأنه الرديء من كل شيء، ويقال: حثالة وحفالة بالفاء والثاء معاً.

وخرّج البخاري<sup>(٤)</sup> عن مرداس الأسلمي وللهائة قال: قال رسول الله عليه: «يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة»، وفي رواية (٥): «لا يعبأ الله بهم».

يقال: ما أباليه بالة: أي ما اكترث به، والبال: الاكتراث والاهتمام بالشيء.

والصالحون هم الذين أطاعوا الله وعملوا بما أمرهم به، وانتهوا عما نهاهم عنه.

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲/ ۱۳٤۰ ح٤٠٣٨ قال الألباني: ضعيف بهذا التمام، وهو ثابت دون قوله: «فموتوا...». انظر: صحيح ابن ماجه ۲/ ۳۷۵ ح٣٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) أغفال الأرض: أي: المجهولة التي ليس فيها أثر تعرف به، والغفل: الذي لا يرجى خيره ولا شره. النهاية في غريب الحديث ٢٥٥/٤، قلت: فكان المعنى: ينتقى التمر الجيد من مكان التمر الذي لا يعبأ به الناس، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ابن ماجه): فليذهبن. (٤) في صحيحه ٥/ ٢٣٦٤ ح٠٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) رواها البخاري في صحيحه ١٥٢٧/٤ ح٣٩٢٥.

## أَبَارِبُ عِيْ

الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة المسلمين عند غلبة الفتن وظهورها، وصفة دعاة آخر الزمانوالأمر بالسمع والطاعة للخليفة وإن ضرب الظهر وأخذ المال

أبو داود (۱) عن نصر بن عاصم الليثي قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث فقال: من القوم؟ قال: بنو الليث أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين، وغلت الدواب بالكوفة، قال: فسألت أبا موسى الأشعري أنا وصاحب لي فأذن لنا فقدمنا الكوفة فقلت لصاحبي: أنا داخل المسجد، فإذا قامت السوق خرجت إليك.

قال: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، يستمعون إلى حديث رجل قال: فقمت عليهم فجاء رجل فقام إلى جنبي قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصريّ أنت؟ قال: قلت: نعم، قال: قد عرفت، ولو كنت كوفياً لم تسأل عن هذا، فدنوت منه فسمعت حذيفة عن عرفت، ولو كنت كوفياً لم تسأل عن هذا، فدنوت منه فسمعت حذيفة الله يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، قال: فقلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر، قال: "يا حذيفة تعلّم كتاب الله عن واتبع ما فيه»، ثلاث مرات، قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الشر تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه»، قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الشر خير، قال: "هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء فيهم أو فيها»، قلت: يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: "لا ترجع قلوب أقوام على رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال: "لا ترجع قلوب أقوام على

<sup>(</sup>۱) في سننه ٩٦/٤ ح٤٢٤٦، حسّنه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/٧٩٩ ح٣٥٧١.

الذي كانت عليه»، قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الخير شر، قال: «فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن مت يا حذيفة وأنت عاض على جِذْلٍ<sup>(1)</sup> خير لك من أن تتبع أحداً منهم».

وخرَّج أبو داود (۲) والبخاري (۳) ومسلم (٤) عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: «كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله على إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنُّون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر، فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فقلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

وفي رواية قال: «يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي (٥) ، ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»، لفظ مسلم (٦).

<sup>(</sup>١) الجذل بالكسر والفتح: أصل الشجر يقطع. انظر: النهاية في غريب الحديث / ٢٥١/١.

 <sup>(</sup>۲) في سننه ۱۳۱۶ ح ۱۳۱۹ - ۱۳۱۱ (۳) في صحيحه ۳/ ۱۳۱۹ - ۱۳۱۱.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٣/ ١٤٧٥ ح١٨٤٧، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) في (مسلم): بهداي. (٦) في صحيحه ١٤٧٦.

### فَضِّلُ ا

قوله: «على أقذاء»، الأقذاء جمع القذا، والقذا جمع قذاة: وهو ما يقع في العين من الأذى وفي الشراب والطعام من تراب أو نتن أو غير ذلك، والمراد به في الحديث الفساد الذي يكون في القلوب، أي أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق، ولكن في باطنهم خلاف ذلك، والجذل: الأصل كما هو مبيّن في كتاب مسلم على أصل شجرة.

## بَانِهُ مِنهُ اللهِ

#### إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

مسلم (۱) عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: فقلت: أريد نصرة (۲) ابن عم رسول الله على عليا في عليا في الناد فقال لي: يا أحنف ارجع، سمعت رسول الله على يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه»، أخرجه البخارى (۳).

وفي بعض طرقه: «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(٤).

## فَضِّلُ }

قال أصحابنا: ليس هذا الحديث في أصحاب محمد عليه ورضي

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه ۲۲۱۳/۶ ح۸۸۸۸. (۲) فی (مسلم): نصر.

<sup>(</sup>۳) فی صحیحه ۲۰/۱ ح۳۱.

<sup>(</sup>٤) رواها البخاري في صحيحه ٦/٢٥٢٠ ح١٤٨١.

عنهم بدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْلَتَلُواْ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَنَهُما عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَنِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَغِى وَ آمِرِ ٱللَّهِ اللَّهُ أَمْرِ الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله، وهذا يدل على أن قوله: القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب محمد عليه الأنهم إنما قاتلوا على التأويل.

قال الطبري<sup>(۱)</sup>: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور إلى استحلال كل ما حرَّم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيها وأمرنا بكف الأيدي والهرب منها، وذلك مخالف لقوله بين "خذوا على أيدي سفهائكم" (١).

قلت: فحديث أبي بكرة محمول على ما إذا كان القتال على الدنيا، وقد جاء هكذا منصوصاً فيما سمعناه من بعض مشائخنا: "إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار"، خرجه البزار". ومما يدل على صحة هذا ما خرّجه مسلم في صحيحه (٤) عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على الذي نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتى

<sup>(</sup>١) لم أقف على موضع قوله من تفسيره وتاريخه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المبارك في الزهد ١/ ٤٧٥ ح ١٣٤٩؛ والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٩٢ ح٧٥٧٧.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مسند البزار المطبوع، وقد عزاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣٤/١٣ أيضاً للبزار.

<sup>(3) 3/1777</sup> ح۸۰۹۲.

على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، فبين فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار»، فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهالة من طلب الدنيا أو اتباع هوى كان القاتل والمقتول في النار، فأما قتال يكون على تأويل ديني فلا، وأما أصحاب محمد على ورضي عنهم فيجب على المسلمين توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم ونشر محاسنهم؛ لثناء الله على عليهم في كتابه، فقال وقوله الحق: ﴿لَقَدَ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبَايِعُونَكَ فَي كتابه، فقال وقوله الحق: ﴿لَقَدَ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ فَي كتابه، فقال وقوله الحق: ﴿لَقَدَ رَضِى اللّهُ عَنِ اللّهُ وَالّذِينَ مَعَدُ اللهُ اللّهُ الْفَتْحِ وَقَالَ: ﴿ لَهُ مَنَ أَنْفَقَ مِن قَبِلِ الْفَتْحِ وَقَالَ: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبِلِ الْفَتْحِ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ المُسْتَقَى عَن قَبِلِ الْفَتْحِ وَقَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُسْتَقَى عَن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وكل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذور، وإن كان بعضهم أفضل من بعض وأكثر سوابق.

وقد قيل: إن من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة بالكف على عمومها فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال.

# تبان الله

#### جعل الله بأس هذه الأمة بينها

قال الله تعالى: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم لِأَسَ بَعْضٍ ﴾ [الانعام: ٢٥]

مسلم (١) عن ثوبان رضي قال: قال رسول الله على: "إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٤/ ٢٢١٥ ح ٢٨٨٩.

قال ابن ماجه في سننه (١): يعني الذهب والفضة.

"وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسَنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، \_ أو قال: من بين أقطارها \_ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً، ويسبي بعضهم بعضاً" (٢).

زاد أبو داود (٣): «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقّ ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله».

<sup>(</sup>۱) ۲/ ۱۳۰٤ ح ۳۹۰۲ ح ۳۹۰۲. (۲) تكملة رواية مسلم المتقدمة.

 <sup>(</sup>٣) في سننه ٤/٧٩ ح٤٢٥٢، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/٨٠١.
 ح٧٥٧٧.

<sup>(</sup>٤) في سننه ١٣٠٣/٢ ح ٣٩٥١؛ والترمذي في جامعه ١٧١٧٤ ح ٢١٧٥ وابن خزيمة في صحيحه ٢ ٢٥٨١ - ٢٢١٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٥١ ـ ٣٥٢ ح ٣١٩١.

وأخرجه النسائي (\*) الترمذي (ئ) وصححه واللفظ للنسائي عن خبّاب بن الأرتّ وكان شهد بدراً مع رسول الله في أنه راقب رسول الله في الليلة كلها حتى كان الفجر، فلما سلم رسول الله في من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها، فقال رسول الله في: «أجل إنها صلاة رغب ورهب، سألت الله في فيها لأمتي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً: سألت ربي في ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها، وسألت ربي في ألا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي في ألا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيها،

ابن ماجه (٥) عن أبي موسى رضي قال: ثنا رسول الله على: «إن بين يدي الساعة لهرجاً»، قال: قلت: يا رسول الله: ما الهرج؟ قال: القتل القتل الله في القتل الله الله إنا نقتل الآن في

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه ۲۲۱٦/۶ ح۲۸۹۰.

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم ۲۲۱۶/۲ ح۲۸۹۰.

<sup>(</sup>٣) في المجتبى من السنن له ٢١٦/٣ ح١٦٣٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح النسائي ١/ ٣٦٠ -١٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٤١٧/٤ ح٢١٧٥.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٣٠٩/٢ ح ٣٩٥٩، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢/٥٥٥ ح ٣١٩٨.

العام الواحد من المشركين كذا وكذا، فقال رسول الله على: «ليس بقتل المشركين ولكن بقتل (١) بعضكم بعضاً حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته...»، وذكر الحديث.

## تَبَاتِنَ عَلَيْهِ

#### ما يكون من الفتن وإخبار النبي عليه الله بها

مسلم (٢) عن حذيفة والله عن عن حذيفة والله عليه قال: قام فينا رسول الله عليه مقاماً ما ترك فيه شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه.

مسلم (٣) عن حذيفة وظلى قال: ثنا رسول الله على مجلساً أنا فيه عن الفتن فقال: وهو يعد الفتن منها ثلاثة لا يكدن يذرن شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار، قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري.

<sup>(</sup>۱) في (ابن ماجه): يقتل. (۲) في صحيحه ۲۲۱۷/۶ - ۲۸۹۱.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٢١٦/٤ ح٢٨٩١.

<sup>(</sup>٤) في سننه ٩٤/٤ ح٤٢٤٢؛ وأحمد في مسنده ٢/ ١٣٣ ح ٦١٦٨، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ٣/ ٧٩٨ ح٣٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) الأحلاس: جمع حِلْس، وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير، شبهها به للزومها ودوامها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٣/١ باختصار.

<sup>(</sup>٦) والسراء هي البطحاء. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ١/٣٠٥؛ =

وليس مني وإنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع (۱)، ثم فتنة الدهيماء (۲) لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل: انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، حتى يصير الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غدي».

## فَضْلُ ا

قول حذيفة: "قام فينا رسول الله على مقاماً" وفي الرواية الأخرى: "مجلساً" قد جاء مبيناً في حديث أبي زيد هله قال: "صلى بنا رسول الله على الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا"، خرجه مسلم "".

وقوله: «حتى ذكر فتنة الأحلاس»، قال الخطابي<sup>(3)</sup>: إنما أضيف الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثها، يقال للرجل إذا كان يلزم بيته لا يبرح منه: هو حلس بيته. ويحتمل أن تسمى هذه الفتنة بالأحلاس لسوادها وظلمتها، والحرب ذهاب الأهل والمال، يقال: حرب الرجل

<sup>=</sup> والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٨٧: (قوله: كورك على ضلع، فإنه مثل يريد والله أعلم، أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به وذلك لأن الورك لا يستقر على الضلع ولا يلائمها وإنما يقال في باب المشاكلة والملاءمة هو كرأس في جسد أو كف في ذراع أو نحوهما من الكلام).

<sup>(</sup>٢) الدهيماء: هي الداهية. انظر: الفائق للزمخشري ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٤/ ٢٢١٧ ح ٢٨٩٢. (٤) في غريب الحديث له ١/ ٢٨٧.

فهو حريب إذا سلب أهله وماله، ومن هذا المعنى أخذ لفظ الحرب لأن فيها ذهاب النفوس والأموال، والله أعلم.

و «الدخن»: الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قدميه.

وقوله: «كورك على ضلع»، مَثَلٌ ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك.

والدهيماء: تصغير الدهماء وصغرها على معنى المذمة لها والتعظيم لأمرها، كما قال: دويهية تصفر منها الأنامل، أي: هذه الفتنة سوداء مظلمة. ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم من علم الكوائن إلى يوم القيامة العلم الكثير لكن لم يشيعوها إذ ليست من أحاديث الأحكام، وما كان فيه شيء من ذلك حدثوا به وتقصوا عنه.

وقد روى البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة الله عن أبي مريرة الله على وعاءين: أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم<sup>(۲)</sup>. قال أبو عبد الله: البلعوم: مجرى الطعام، والفسطاط:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١/١٥ ح١٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/٧١٧ (باختصار): (قوله: بثثته: أي: أذعته ونشرته، قوله: قطع هذا البلعوم: كنى بذلك عن القتل، وفي رواية الإسماعيلي: لقطع هذا: يعني رأسه، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به حوفاً على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وباطناً، وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله: قطع، أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه

الخيمة الكبيرة، وتسمى مدينة مصر الفسطاط، والمراد به في هذا الحديث الفرقة المجتمعة المنحازة عن الفرقة الأخرى تشبيها بانفراد الخيمة عن الأخرى حملاً على الخيمة عن الأخرى، وتشبيها بانفراد المدينة عن الأخرى حملاً على تسمية مصر بالفسطاط، والله أعلم.

## تانيع الله

# ذكر الفتنة التي تموج موج البحر وقول النبي ﷺ: «هلاك أمتي على يد أغيلمة من سفهاء قريش»

ابن ماجه(۱) عن شقيق عن حذيفة قال: كنا جلوساً عند عمر بن الخطاب والله عليه في الفتنة؟ قال الخطاب والله عليه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله عليه في الفتنة؟ قال: سمعته حذيفة: فقلت: أنا، فقال: إنك لجريء، قال: كيف قال؟ قال: سمعته يقول: «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فقال عمر فيه: ليس هذا أريد إنما أريد التي تموج موج البحر، قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باباً مغلقاً، قال: فيفتح الباب أو يكسر(٢)؟ قال: بل يكسر، قال: ذاك أجدر أن لا يغلق، فقلت لحذيفة: أكان عمر فيه يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة، إني

<sup>=</sup> لفعلهم وتضليله لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم، وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغيّر الأحوال والملاحم في آخر الزمان فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له لا به).

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱۳۰۵/۲ ح۳۹۵، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۳۵۳/۲ ح۳۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) في (سنن ابن ماجه): قال: فيكسر الباب أو يفتح.

حدثته حديثاً ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق: سله، فسأله، فقال: عمر ﷺ. أخرجه البخاري(١) ومسلم(٢) أيضاً.

البخاري (٣) عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالساً مع أبي هريرة ولله في مسجد النبي الله بالمدينة ومعنا مروان، فقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة (٤) من قريش»، فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم أحداثاً وغلماناً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكون منهم، قلنا: أنت أعلم.

الغلام: الطَّارَ الشارب<sup>(٥)</sup> والجمع الغلمة والغلمان، ونصّ مسلم<sup>(٢)</sup> في صحيحه في كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يهلك أمتي هذا الحي من قريش، قال: فما تأمرنا؟ لو إن الناس اعتزلوهم».

# تباني ه

# الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم النفس للقتل عندها والسعيد من جُنبها

أبو داود (٧) عن أبي ذر في قال: قال رسول الله على: «يا أبا ذر»، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك...، وذكر الحديث، قال:

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٩٦/١ ح٥٠٢. (٢) في صحيحه ١٢٨/١ ح١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٦/ ٢٥٨٩ ح ٦٦٤٩. (٤) في (صحيح البخاري): غلمة.

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب ١٢/ ٤٤٠. (٦) في صحيحه ٢٢٣٦ ح٢٩١٧.

 <sup>(</sup>۷) في سننه ١٠١/٤ ح٤٢٦١؛ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ١٩١/٨
 ح١٦٥٧٥، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٣/ ٨٠٢ ـ ٨٠٣ ح٣٥٨٣.

كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت بالوصيف \_ يعني القبر \_، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، \_ أو قال: ما خار الله لي ورسوله، قال: عليك بالصبر، \_ أو قال: تصبر \_ ثم قال لي: يا أبا ذر قلت: لبيك وسعديك، قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت (۱) قد غرقت بالدم، قلت: ما خار الله لي ورسوله، قال: عليك بمن أنت منه، قال: قلت يا رسول الله: أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذاً، قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك، قال: فقلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف، فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه»، أخرجه ابن ماجه (۲) وقال: تصبر من غير شك، وزاد بعده قال: «كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك أو لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، قال: قلت: الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله، قال: عليك بالعفة، ثم قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم...» الحديث، وقال: «فألق طرف حتى تغرق حجارة الزيت بالدم...» الحديث، وقال: «فألق طرف حتى تغرق حجارة الزيت بالدم...» الحديث، وقال: «فألق طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار».

أبو داود (٣) عن المقداد بن الأسود و الله قال: ايم الله لقد سمعت رسول الله والله يقل يقول: «إن السعيد لمن جُنّب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها».

الترمذي(١) عن أنس بن مالك رضي قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) موضع بالمدينة. النهاية في غريب الحديث ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱۳۰۸/۲ ح۳۹۵۸؛ وأحمد في مسنده ۱٤٩/٥ ح٢١٣٦٣، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢/٣٥٧ ح٣١٩٧.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٤/٤٠١ ح٢٠٦٣، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٣/٨٠٣ ح٥٨٥٣.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٢٢٦/٥ ح٢٢٦، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢٥٦/٢ ح١٨٤٤.

«يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر»، قال: حديث غريب.

#### فَضَّلُ ۗ

قوله: «بالوصيف»، الوصيف: الخادم يريد أن الناس يشتغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت ويدفنه إلا أن يعطى وصيفاً أو قيمته والله أعلم، وقد يكون معناه: أن مواضع القبور تضيق عليهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف.

وقوله: «غرقت بالدم» أي لزمت، والغروق: اللزوم، ويروى: غرقت، وأحجار الزيت: موضع بالمدينة.

## فَضْلُلُ ۗ

وأما أمره على أبا ذر بلزوم البيت وتسليم النفس للقتل، وقد اختلف في هذا المعنى: فقالت طائفة: ذلك عند جميع الفتن وغير جائز لمسلم النهوض في شيء منها، قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إذا أريدت نفسه، ولا يدفع عنها، وحملوا الأحاديث على ظواهرها.

وربما احتجوا من جهة النظر بأن قالوا: إن كل فريق من المقتتلين

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٢/٣٤٢ ح٥٥٧؛ النسائي في المجتبى ١٥٨/٣ ح١٥١٤؛ أحمد في مسنده ٢٢٣/١ ح٢١٩٩٣، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ١٧٣/١ ح٥٨٤.

في الفتنة فإنه يقاتل على تأويل وإن كان في الحقيقة خطأ، فهو عند نفسه محق، وغير جائز لأحد قتله، وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي فيما اختلف فيه العلماء على ما يراه صواباً، فغير جائز لغيره من الحكام نقضه إذا لم يخالف بقضائه ذلك كتاباً ولا سنة ولا جماعة، وكذلك المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره مما يدعون من التأويل، فغير جائز لأحد قتالهم وإن ما هم قصدوا لقتله فغير جائز دفعهم.

وقد ذكرنا من تخلف عن الفتنة وقعدوا منهم: عمران بن حصين، وابن عمر، وغيرهما، وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم: عبيدة السلماني أن من اعتزل الفريقين فدخل بيته، فأتى من يريد نفسه، فعليه دفعه عن نفسه، وإن أبى الدفع عن نفسه؛ لقوله على الدفع عن نفسه وماله فقتل فهو شهيد»(١)، قالوا: فالواجب على كل من أريدت نفسه وماله ظلماً دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولاً كان المريد أو متعمداً للظلم.

وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله على أنه قال: «من قُتل دون ماله فهو شهيد». وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه الترمذي في جامعه ٢٩/٤ ح١٤١٩.

<sup>(</sup>۲) ۱/۱۲۱ ح ۱۲۰.

رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، هذا مذهب: ابن عمر، والحسن البصري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، قال أبو بكر: وبهذا يقول عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلماً، للأخبار التي جاءت عن رسول الله على لم يخص وقتاً من وقت ولا حالًا عن حال إلا السلطان فإن جماعة أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله على بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم.

# تباريع مها

#### جُعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاؤها

مسلم (۱) عن عبد الله بن عمرو الله قال: «كنا مع رسول الله على سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جَشَرِهِ، إذ نادى منادي رسول الله على: الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله على فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيدفق بعضها بعضاً، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أي يوتي إليه، ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر».

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ۳/ ۱۶۷۲ ح١٨٤٤.

#### فَضَّلْ ا

قوله: "ينتضل" الانتضال: الرمي بالسهام، والجشر: المال من المواشي التي ترعى أمام البيوت والديار، يقال: مال جشر يرعى في مكانه لا يرجع إلى أهله، يقال: جشرنا دوابنا أي أخرجناها إلى المرعى، وأصله: البعد، ومنه يقال للأعزب: جشر وجشير لبعده عن النساء، قال: وقوله: "يدفق بعضها بعضاً"، أي يتلو بعضها بعضاً، وينصب بعضها على بعض، والتدفق التصبب، وهذا المعنى مبين في نفس الحديث لقوله: "وتجيء الفتنة ثم تنكشف وتجيء الفتنة ثم تنكشف

و "يزحزح": أي يبعد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُرَحْزِجِهِ مِنَ الْعَدَابِ ﴾ [البقرة: ٩٦] أي بمبعده، وصفقة اليد أصلها: ضرب الكف على الكف زيادة في الاستيثاق مع النطق باللسان والالتزام بالقلب، وفي التنزيل: ﴿ إِنَّ اللَّبِيكَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم ﴾ الآية، وقوله: «فاضربوا عنق الآخر»، قيل: المراد عزله وخلعه وذلك قتله وموته، وقيل: قطع رأسه وإذهاب نفسه، يدل عليه قوله في الحديث الآخر: «فاضربوه بالسيف كائناً من كان»، وهو ظاهر الحديث الآخر: «فاضربوه بالسيف كائناً من كان»، وهو ظاهر الحديث.

# تبان الله

#### جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من ظهرها

البخاري (۱) عن أبي هريرة والله عن النبي الله: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»، أخرجه مسلم (۲) وابن ماجه (۳) بمعناه، وزاد: «وليس به الدين إلا البلاء».

قلت: وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده قد أذهبت الدين منه، ومن أكثر الناس، أو قللت الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن، ولذلك عَظُم قدر العبادة في حالة الفتن حتى قال النبي على العبادة في الهرج كهجرة إليّ (٤).

# المالية المالية

#### أسباب المحن والفتن والبلاء

الترمذي (٥) عن ابن عمر في قال: قال رسول الله على: «إذا مشت أمتي المطيطاء (٦) وخدمها أبناء الملوك: فارس والروم سلط شرارها على خيارها»، قال: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٦/٥٥/٦ ح٢٧٠٤.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ٢٢٣١/٤ ح١٥٧.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢/ ١٣٤٠ ح٤٠٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٦٨/٤ -٢٩٤٨.

<sup>(</sup>٥) في جامعه ٢/٦٦٥ ح٢٢٦١؛ والطبراني في الأوسط ٢/٧١ ـ ٤٨ ح١٣٢، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢/٢٥٦ ح١٨٤٦.

<sup>(</sup>٦) المشي بتبختر وانظر: ص (٣٦٨ ـ ٣٦٩).

ابن ماجه (۱) عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر على فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: (يَكَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمُ [المائدة: ١٠٥]، وأنّا سمعنا رسول الله على يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه»، أخرجه أبو داود في سننه (۲)، والترمذي في جامعه.

مسلم (٤) عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله على أنه قال أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمٰن بن عوف: نكون كما أمر الله، فقال رسول الله على: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض».

وخرّج (٥) أيضاً عن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدراً مع رسول الله على: «أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله على قلا صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله على أفلما صلى رسول الله على انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله على حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: فأبشروا

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲/۱۳۲۷ ح ٤٠٠٥، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۲/۳٦۷ ـ ۳٦٧ - ۳۲۸ ح ۳۲۳.

<sup>(</sup>۲) ٤/ ۲۲۱ ح ۱۲۲ ح ۱۲۲۸ ح ۱۲۲۸ م

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٤/٢٧٤ ح٢٩٦٢.

<sup>(</sup>٥) أي: مسلم في صحيحه ٢٢٧٣/٤ -٢٩٦١.

وأمّلوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن (١) أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبل فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم».

وفي رواية (٢٠): «وتلهيكم كما ألهتهم» بدل: «فتهلككم».

وخرج ابن ماجه (۳) عن أسامة بن زيد رضي قال: قال رسول الله على: «ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»، أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) أيضاً.

وخرّج (٢) عن أبي سعيد أيضاً أن رسول الله على قام خطيباً وكان فيما قال: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الله واتقوا النساء»، خرّجه مسلم (٧) أيضاً، وقال بدل قوله: «فاتقوا الله»: «فاتقوا النار (٨) واتقوا النساء»، وزاد: «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

وعن ابن عباس على عن النبي على قال: «من سكن البادية جفا،

<sup>(</sup>١) في (مسلم): ولكنني.

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم في صحيحه ٢٢٧٤/٤ ح٢٩٦١.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢/ ١٣٢٥ ح ٣٩٩٨. (٤) في صحيحه ٥/ ١٩٥٩ ح ٤٨٠٨.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ٢٠٩٧/٤ ح٢٧٤٠.

<sup>(</sup>٦) أي: ابن ماجه في سننه ٢/ ١٣٢٥ ح٠٠٠٠.

<sup>(</sup>V) في صحيحه ٢٠٩٨/٤ ح٢٧٤٢.

<sup>(</sup>٨) في (صحيح مسلم): فاتقوا الدنيا واتقوا النساء.

<sup>(</sup>٩) في جامعه ١٩/٤ م ٢٣٣٦؛ وابن حبان في صحيحه ١٧/٨ م٣٢٢٣، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢/٣٧٢ م١٩٠٥.

ومن أتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن "(۱) قال: وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري.

## فَضَّلُ }

حذّر الله سبحانه عباده فتنة المال والنساء في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ، فقال عز من قائل: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَحِكُمْ وَأَوْلَلْدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمُّ ﴾ [التغابن: ١٤]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمَوَلُكُمُ وَأَوْلَلُدُكُمُ فِتَنَةً ﴾ [الـــخابـن: ١٥]، ثــم قــال ﷺ: ﴿فَأَنْقُوا ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا ٱللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا يُضَلِعِفْهُ لَكُمْ التعابن: ١٦ ـ ١٧]، فنبه سبحانه على ما يعتصم به من فتنة حب المال والولد في آي ذكر ذلك فيها، وما كان عاصماً من فتنة المال والولد فهو عاصم من كل الفتن والأهواء. وقال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَكَةِ وَالْبَـنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَكَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْفَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيْ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَثَاب ﴿ وَهُ اللَّهِ عَمِرَانَ: ١٤]، ثم قال تعالى: ﴿ قُلْ أَوْنَبِتُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [آل عمران: ١٥]، فوصف تعالى ما للمتقين عند ربهم ثم وصف أحوالهم بنعتهم إلى قوله: ﴿ وَالنَّسْنَفْيِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧]، وهذا تنبيه لهم على تزهيدهم فيما زين لهم وترغيبهم فيما هو خير منه، ومثل هذا في القرآن كثير.

والمطيطاء: بضم الميم والمد: المشي بتبختر وهي مشية

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في جامعه ٢٢/٤ ح٢٢٥٦؛ وأبو داود ٣/١١١ ح٢٨٥٩، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢/٤٥٢ ح١٨٤٠.

المتكبرين المفتخرين وهو مأخوذ من مط يمط إذا مد، قال المجوهري<sup>(۱)</sup>: (والمطيطاء بضم الميم مدودٌ<sup>(۲)</sup>: التبختر ومد اليد في المشي، وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم).

وقوله: «ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين».

قيل: في الكلام حذف، أي في فيء مساكين المهاجرين، والمعنى أنه إذا وقع التنافس والتحاسد والتباغض حملهم ذلك على أن يأخذوا لقوي ما أفاء الله على المسكين الذي لا يقدر على مدافعة فيمنعه عنه ظلماً وقهراً بمقتضى التنافس والتحاسد.

وقيل: ليس في الكلام حذف، وأن المعنى المراد أن مساكين المهاجرين وضعفهم يستفتح عليهم إذ ذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض، وهذا اختيار القاضي عياض (٣)، والأول: اختيار شيخنا أبو العباس قال: وهو الذي يشهد له سياق الحديث ومعناه، وذلك أنه على أخبرهم أنهم يتغير بهم الحال وأنهم يصدر عنهم أو عن بعضهم أحوال غير مرضية تخالف أحوالهم التي كانوا عليها من التنافس والتباغض وانطلاقهم في مساكين المهاجرين، فلا بدأن يكون هذا الوصف غير مرضي كالأوصاف التي قبله وأن تكون تلك الأوصاف المتقدمة توجبه، وحينئذ يلتئم الكلام أوله وآخره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في الصحاح ٣/١١٦٠.

<sup>(</sup>٢) في (الصحاح): ممدوداً.

<sup>(</sup>٣) في كتابه إكمال المعلم ٨/ ٥١٤.



## نَبَائِنَ ﷺ أمارات الملاحم

أبو داود (۱) عن معاذ بن جبل رضي قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الملحمة الملحمة الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج الدجال».

البخاري<sup>(۲)</sup> عن عوف بن مالك في قال: أتيت النبي ي في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: أعدد ستاً بين يدي الساعة: «موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم مُوْتان (۳) يأخذ فيكم كقُعَاص (٤) الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية (٥) اثنا عشر ألفاً».

<sup>(</sup>۱) في سننه ١١٠/٤ ح٤٢٩٤؛ والحاكم في مستدركه ٢٦٧٤٤ ح٨٢٩٧؛ وأحمد في مسنده ٢٣٢/٥ ح٣٢٠٠، حسّنه الألباني.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۱۱۵۹/۳ ح۲۰۰۵.

<sup>(</sup>٣) المُوْتان على وزن البُطْلان للموت الكثير الوقوع. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) داء يأخذ الغنم، ثم لا يُلْبِثُها أن تموت. انظر: النهاية في غريب الحديث ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) قال ابن سلام في غريبه ٢/ ٨٧: ومن قال: «غاية» يريد الراية.

وعَمَواس بفتح الميم والعين لأنه: عمّ وأسى، أي جعل بعض الناس أسوة بعض، وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيها أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، والأمين الفقيه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل.

ومُوتان \_ بضم الميم هي لغة تميم، وغيرهم يفتحونها \_: وهو اسم للطاعون والموت، وقوله: «كقعاص الغنم» هو داء يأخذها لا يلبثها قاله أبو عبيد (١)، لأن القعاص الموت المعجل، ويقال بالسين: وهو داء يأخذ في الصدور كأنه يكسر العنق.

# تانيع الله

#### ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعى الأمم على أهل الإسلام

ابن ماجه (۲) عن عوف بن مالك الأشجعي الله علي قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي الأصفر هدنة، فيغدرون بكم في يتمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً».

وعن ذي مِخْبَر (٣) وكان رجلاً من أصحاب رسول الله على قال: سمعت النبي على يقول: «ستصالحكم الروم صلحاً آمناً، ثم تغزون أنتم وهم عدوّاً، فتنصرون وتغنمون وتقتسمون وتَسْلَمُون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب، فيقول:

<sup>(</sup>۱) في غريب الحديث له ۸٦/٢.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱/۱۳۶۱ ح٤٠٤٦، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢/٢٣٣ ح٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة، وقيل: بدلها ميم، الحبشي: صحابي، نزل الشام، هو ابن أخي النجاشي. تقريب التهذيب ٢٣/١ رقم ١٨٥٠.

غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم، ويجمعون الملحمة فيأتون تحت ثمانين راية، تحت كل راية اثنا عشر ألفاً (۱)»، خرّجه أبو داود (۲) وزاد: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»، وخرّجه الإمام أحمد في مسنده (۳) وإسناده صحيح ثابت.

مسلم (٤) عن بشير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هِجِّيراً (٥)، ألا يا عبد الله بن مسعود وَ الله جاءت الساعة، قال: فقعد وكان متكتاً، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا، ونحاها نحو الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني، قال: نعم، ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شُرْطةً للموت (٦) لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيبقى هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيبقى هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشُرْطة، ثم يشترط الليل فيبقى هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشُرْطة، ثم يشترط الليل فيبقى هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشُرْطة، ثم يشترط الليل فيبقى هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشُرْطة، ثم يشترط

<sup>(</sup>١) (يأتون تحت ثمانين راية، تحت كل راية اثنا عشر ألفاً): ليست في (سنن ابن ماجه).

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱۱۰/۶ ح٤٢٩٣؛ وابن حبان في صحيحه ۱۰۱/۱۵ ح٢٠٨، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٣/٨٠٩ ح٣٦٠٨.

<sup>(</sup>۳) ٤/ ۹۱ ح ۱۷۸۲۱.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٢٢٣/٤ ح٢٨٩٩.

<sup>(</sup>٥) في (صحيح مسلم): هجيري، وهي الدأب والعادة، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٦) وهي طائفة من الجيش تتقدم للقتال، كما سيأتي في شرح المصنف لها في الفصل التالي.

المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا، فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة عظيمة، إما قال: لم ير مثلها، وإما قال: لا يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاً، فيعاد (۱) بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك فجاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون، فيبعثون عشرة فوارس طليعة، قال: قال رسول الله على لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس يومئذ».

#### فَضَّلْ ا

قوله: «بني الأصفر» يعني الروم، وفي تسميتهم بذلك قولان: أحدهما: أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدهر

<sup>(</sup>١) في (صحيح مسلم): فيتعاد.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱۱۱/۶ ح۲۹۷، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ۳/۸۱۰ ح-۳۲۱.



فوطئوا نساءهم فولدن أولاداً صفراً، قاله ابن الأنباري.

الثاني: أنهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو<sup>(۱)</sup> بن إسحاق بن إبراهيم ﷺ، قاله ابن إسحاق.

وهذا أشبه من القول الأول، والهدنة: الصلح، والغاية: الراية، كما جاء مفسراً في الحديث بعده. وسميت بذلك لأنها تشبه السحاب لمسيرها في الجو، والغاية والغياية: السحابة، وقد رواها بعض رواة البخاري: «تحت ثمانين غابة»، بباء مفردة النقطة، وهي الأجمة شبه اجتماع رماحهم وكثرتها بالأجمة التي هي الغابة، والصحيح الأول لأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم واتصال ألويتهم وعلاماتهم كالسحاب الذي يظل الإنسان، وقد صح عن رسول الله على أنه قال: «إن تحت كل غاية اثنى عشر ألفاً، فجملة العدد تسعمائة ألف وستون ألفاً».

وقوله: «ليس له هجيراً»، الدأب والعادة، يقال: ما زال ذلك هجيراه و«أهجيراه» وأجيرياه، أي: دأبه وعادته، و«هاجت»: أي تحركت، «ريح حمراء» أي شديدة احمرت لها الشجر وانكشفت الأرض فظهرت حمرتها، ولما رأى ذلك الرجل جاء مجيء خائف من قرب الساعة، و«الشرطة»: هنا بضم الشين أول طائفة من الجيش تقاتل، سموا بذلك لعلامات تميزوا بها، الأشراط: العلامات، وتفنى الشرطة: أي تقتل، و«تفيء» ترجع، ومنه ﴿حَقَّ تَفِيَّ إِلَى آمرِ اللّهِ﴾ الشحرات: ٩]، و«نهد»: تقدم، ومنه سمي النهد نهداً لتقدمه في الصدر، و«الديرة» ويروى الدائرة والمعنى متقارب، قال الأزهري (٢): الدائرة

<sup>(</sup>۱) قال صاحب كتاب الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء ﷺ ص(١٣٥): عيصو أو عيص كلاهما صواب.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب اللغة له ١١٢/١٤.

الدولة تدور على الأعداء، و«الدَّبرة»: النصر والظفر يقال: لمن الدَّبرة؟: أي الدولة، وعلى من الدبرة: أي الهزيمة (۱) قاله أبو عبيد الهروي (۲)، والجنبات جمع جنبة، ويروى بجثمانهم: أي بأشخاصهم، وقوله: «إذ سمعوا «بناس»: بنون وسين «هم أكثر» بالثاء المثلثة، ويروى «بباس» بباء واحدة، «أكبر»: بباء واحدة أيضاً وهو الأمر الشديد وهو الصواب، لرواية أبي داود: «إذ سمعوا بأمر هو أكبر من ذلك»، والصريخ الصارخ: أي المصوت عند الأمر الهائل ويرفضون: يرمون ويتركون، والطليعة الذي يطلع الأمر ويستكشفه، وتداعي يرمون ويتركون، والطليعة الذي يطلع الأمر ويستكشفه، وتداعي الأمم: اجتماعها ودعا بعضها بعضاً حتى تصير العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة.

وغثاء السيل: ما يقذف به على جانب الوادي من الحشيش والنبات والقماش، وكذلك الغثّاء بالتشديد والجمع الأغثياء.

## اَ بَانِّ ﷺ ما جاء في قتال الترك وصفتهم

البخاري عن أبي هريرة أن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه، فطس الأنوف صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر».

مسلم (٤) عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) في كتابه الغريبين في القرآن والسنة ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٣/١٣١٥ ح٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) والحديث في صحيحه ٢٢٣٣/٤ -٢٩١٢.

الوجوه صغار الأعين ذلف الأنوف»، وفي رواية (١): «يلبسون الشعر ويمشون في الشعر»، أخرجه البخاري (٢) أيضاً وأبو داود (٣) والنسائي والترمذي (٥) وابن ماجه (٦).

وخرّج ابن ماجه (۷) عن أبي سعيد الخدري الله على قال: قال رسول الله على: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين عراض الوجوه، كأن أعينهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق ويربطون خيولهم بالنخيل (۸)».

# تَبَائِكُ مِنهُ اللهِ

#### وما ذكر في البصرة والأيلة وبغداد والإسكندرية

أبو داود الطيالسي<sup>(۹)</sup> ثنا الحشرج بن نباته الكوفي قال: ثنا سعيد بن جمهان عن عبد الرحمٰن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لتنزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها: البصرة ويكثر

<sup>(</sup>١) أخرجها مسلم في صحيحه أيضاً ٢٢٣٤/٤ ح٢٩١٢.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲/ ۱۰۷۰ ح ۲۷۷۰. (۳) في سننه ۱۱۲/۶ ح ٤٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) في المجتبى من السنن له ٦/٤٤ ح٣١٧٧.

<sup>(</sup>٥) في جامعه ٤٩٧/٤ ح٢٢١٥.

<sup>(</sup>٦) في سننه ٢/ ١٣٧٢ ح٤٠٩٧، قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٩١ ح٣٠٠٩.

<sup>(</sup>٧) في سننه ٢/ ١٣٧٢ ح٤٠٩٩؛ وابن حبان في صحيحه ١٤٧/١٥ ح٢٧٤٧؟ وأحمد في مسنده ٣/ ٣١ ح١١٢٧٩. قال الألباني: حسن صحيح. صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٩١ ح٣٩٠٩.

<sup>(</sup>٨) في (ابن ماجه): بالنخل.

<sup>(</sup>۹) في مسنده ص(۱۱۷) ح۱۸۰ وأحمد في مسنده ٥/ ٤٤ ح٢٠٤٦٩ والبزار في مسنده ۱۱۸/۹ ح٣٦٦٧.

بها عددهم ونخلهم ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له: دجلة فيفترق المسلمون ثلاث فرق: أما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها وكفرت فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم خلف ظهورهم ويقاتلون قتلاهم (۱) شهيد (۲) ويفتح الله على بقيتهم».

خرّجه أبو داود السجستاني في سننه (٣) بمعناه فقال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني سعيد بن جمهان قال: ثنا مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يحدث أن رسول الله على قال: «ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه جسر، يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين ـ قال ابن يحيى ـ وهو محمد ـ: قال معمر: وتكون من أمصار المسلمين ـ فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه، صغار الأعين، حتى ينزلوا على شط النهر فيفترق أهلها ثلاث فرق: فرقة تأخذ أذناب البقر والتربة فيهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم الشهداء».

## فَضَّلْ ا

قوله: «المجان» بفتح الجيم جمع مجن بكسر الميم وهو الترس، والمطرقة: هي التي قد عدلت بطراق وهو الجلد الذي يغشاه، شبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة المطرقة، قال معناه

<sup>(</sup>١) في (الطيالسي): فقتلاهم. (٢) في (مسند الطيالسي): شهداء.

<sup>(</sup>٣) ١١٣/٤ ح٣٠١ حسّنه الألباني. صحيح أبي داود ٣/١١٨ ـ ٨١٢ ـ ٨١٢ ح٣٦١٨.

الخطابي<sup>(۱)</sup> وغيره، وقيده القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار<sup>(۲)</sup> له، فقال: الصواب فيه: المطرّقة بفتح الطاء وشد الراء، قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: قال لي شيخنا المحدث الكبير اللغوي النحوي النحريري أبو إسحاق الخمري: بل الصواب فيه المطرّقة بسكون الطاء وفتح الراء، أي التي أطرقت بالعقب أي ألبست حتى غلظت كأنها ترس على ترس، ومنه طارقة النعل إذا ركبت جلداً على جلد وخرزته عله.

قال المؤلف: هذا ما نقلناه عن الخطابي، وقاله أهل اللغة وفي الصحاح (٣): المجان المطرقة التي يطرق بعضها على بعض كالنعل المطرقة المخصوفة، ويقال: أطرقت بالجلد والعصب، أي: ألبست، وترس مطرق، وقوله: «نعالهم الشعر» أي: يصنعون من الشعر حبالاً ويصنعون منها نعالاً كما يصنعون منه ثيابهم، ويشهد لهذا قوله: «يلبسون الشعر ويمشون في الشعر»، هذا ظاهره، ويحتمل: أن يريد بذلك أن شعورهم كثيفة طويلة فهي إذا سدلوها كاللباس وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم كالنعال، والأول أظهر، والله أعلم.

وقوله: «يلبسون الشعر» فهو إشارة إلى الشرابيش التي تدار عليها بالقندس، والقندس: كلب الماء، وهو من ذوات الشعر كالمعز، ودواب الصوف كالضأن، ودواب الوبر كالإبل.

وقوله: «ذلف الأنوف» أي غلاظها، يقال: أنف أذلف إذا كان فيه غلظ وانبطاح، وأنوف ذلف، والذلف في اللغة: تأخر الأرنبة، وقيل: تطامن فيها، وقيل: فطس الأنوف كما في حديث البخاري عن

<sup>(</sup>١) انظر: كتابه معالم السنن ٣١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/٣١٩.

<sup>(</sup>٣) للجوهري ٥/ ٢٠٩٤.

أبي هريرة، فالحديث كالقرآن يفسر بعضه بعضاً، ويروى: دلف الأنف بالدال المهملة والمعجمة أكثر.

«خوز كرمان» بالزاي المهملة، إنهما جنسان من الترك.

# تَبَانِيَ عَلَيْهِ

#### سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم

روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (۱) قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي على فسمعت النبي على يقول: "إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه (۱) صغار الأعين، كأن وجوههم الحَجَف (۱) ثلاث مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السياقة الأولى: فينجو من هرب منهم، وأما السياقة الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما السياقة الثالثة فَيُصْطَلَمُون كلهم، من بقي منهم، قالوا: يا نبي الله من هم؟ قال: هم الترك، قال: أما والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين»، قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي على من البلاء من الترك.

# فَضْلُكُ ۗ

والاصطلام: الاستئصال، وأصله من الصلم وهو القطع، يقال:

<sup>(</sup>۱) ۳٤٨/٥ حـ۲۳۰۰۱. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) في (مسند أحمد): الأوجه.

 <sup>(</sup>٣) الْحَجَفُ: ضَرْبٌ من التِّرْسَةِ واحدتها حَجَفَةٌ، وقيل: هي من الجلود خاصة.
 انظر: لسان العرب ٩/٩٣.

اصطلمت أذنه إذا استوفيت بالقطع، والحديث يدل على خروجهم وقتالهم المسلمين وقتلهم، وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر على فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله، ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمهم.

قال المؤلف كلية: فقد كملت والحمد لله خرجاتهم ولم يبق إلا قتلهم وقتالهم، فخرجوا على العراق الثالث بغداد وما اتصل إليها من البلاد، وقتلوا جميع من فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعباد، وحصروا ميافارقين واستباحوا جميع من فيها من المسلمين وعبروا الفرات إلى حلب وخربوها وقتلوا من فيها إلى أن تركوها خالية يبب<sup>(۱)</sup>، ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في مدة يسيرة من الأيام، وفلقوا بسيوفهم الرؤوس والهام، ودخل رعبهم الديار المصرية، ولم يبق إلا اللحوق بالدار الأخروية، فخرج إليه من مصر الملك المظفر الملقب بقطز، بجميع من معه من العساكر، وقد بلغت الحناجر القلوب، والأنفس بعزيمة صادقة ونية خالصة إلى أن التقى بهم بعين جالوت، وكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت، فقتل منهم جمع كثير وعدد غزير، وارتحلوا عن الشام من ساعتهم ورجع جمعهم كما كان إلى الإسلام وعبروا الفرات منهزمين، ورأوا ما لم يشاهدوه منذ زمان ولا حين، وراحوا خائبين خاسرين مدحورين أذلاء صاغرين.

## فَضْكُ ا

وقوله: «بغائط»: الغائط المطمئن من الأرض، والبصرة: الحجارة الرخوة، وبها سميت البصرة، وبنو قنطورا: هم الترك، وقيل: هم من

<sup>(</sup>١) أرض يبب، أي: يباب، أي: خراب. انظر: لسان العرب ٨٠٦/١.

ولد يافث وهم أجناس كثيرة، فمنهم أصحاب مدن وحصون، ومنهم: قوم في رؤوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيد ومن لم يصد منهم ودج دابته فشوى الدم في مصران فأكله، وهم يأكلون الرخم والغربان وغيرها، وليس لهم دين، ومنهم: من كان على دين المجوس، ومنهم من تهود، وملكهم الذي يقال له: خاقان، يلبس الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراً، وفيهم بأس شديد وفيهم سحر وأكثرهم مجوس.

وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج، يعني أنهم كلهم من ولد يافث. وقيل: إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من حمير، وقيل: فيهم إنهم من بقايا قوم تبع، والله أعلم، ذكره أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الإنباه (۱).

# تبارين ه

#### من جاء في فضل الشام وأنه معقل من الملاحم

البزار (٢) عن أبي الدرداء رضي قال: قال رسول الله على: «بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام».

أبو داود (٣) عن أبي الدرداء رضي أن رسول الله ﷺ قال: «فسطاط

<sup>(</sup>۱) ص(۵۳)، طبع بعنوان: القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم، تحقيق الأبياري، دار الكتاب العربي، ط. الأولى ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مسند البزار المطبوع. وأخرجه أحمد في مسنده ١٩٨/٥ ح ٢١٧٨. قال الهيثمي في المجمع ١٩٨/٥ - ٥٨: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۳) في سننه ۱۱۱۶ ح۲۹۸، صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۳/ ۸۱۰ ح۳۱۱۱.



المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها: دمشق من خير مدائن الشام».

# تِانِيْ ﴿

#### ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشاً يؤيد به الدين

# بَارِبْع ﴿

#### ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما

مسلم (٢) عن أبي هريرة والله عليه: قال رسول الله عليه: «تبلغ المساكن إهاب \_ أو يهاب \_ قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذاك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلاً.

أبو داود (٣) عن ابن عمر رفي قال: قال رسول الله على: «يوشك المسلمون أن يُحَاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح».

قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر (٤).

وقلت: المسالح: المطالع، ويقال: القوم يستبعد بهم في

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱۳۲۹/۲ ح.٤٠٩٠ حسّنه الألباني. صحيح ابن ماجه ٣٩٠/٢ ح.٣٠٠٣.

<sup>(</sup>۲) فی صحیحه ۲۲۲۸/۶ ح۲۹۰۳.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٤/٧٤ ح٠٤٢٥، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٣/٨٠٠ ح-٣٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو داود قول الزهري في سننه ٩٧/٤.

المراصد ويرتبون لذلك، وسموا بذلك لحملهم السلاح.

وقال الجوهري<sup>(۱)</sup>: (والمَسْلَحَة كالثغر والمرقب، وفي الحديث: «كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العُذَيْب<sup>(۲)</sup>»).

مسلم (٣) عن أبي هريرة في قال: سمعت قال رسول الله على يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما».

وعنه (٤) قال: قال رسول الله ﷺ للمدينة: «ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي»، يعني السباع والطير.

وعن حذيفة قال: أخبرني رسول الله على بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يُخْرِجُ أهل المدينة من المدينة (٥).

مسلم (٦) عن أبي هريرة والله عن النبي الله قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة».

البخاري (٧) عن ابن عباس عن النبي على قال: «كأني به أسود

<sup>(</sup>١) في الصحاح ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) الْعُذَيْب: اسمُ ماء لبني تَميم على مَرْحلة من الكوفة مُسَمَّى بتَصْغِير العَذْب، وقيل: سُمِّي به لأنَّه طرَف أرْضِ العَرَب مِن العَذَبَة وهي طَرفُ الشَّيء. النهاية في غريب الحديث ٣/١٩٥.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢/ ١٠١٠ ح١٣٨٩؛ والبخاري في صحيحه ٢/ ٦٦٣ ح١٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) أي: عن أبي هريرة عظيه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٩/٢ ح١٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢١٧/٤ ح٢٨٩١.

<sup>(</sup>٦) في صحيحه ٢٢٣٢/٤ ح٢٩٠٩؛ والبخاري في صحيحه ٢/٥٧٧ ح١٥١٤.

<sup>(</sup>V) في صحيحه ٢/ ٥٧٩ ح١٥١٧.



أفحج (١) يقلعها حجراً حجراً».

أبو داود الطيالسي (٢) عن أبي هريرة والنبي النبي الله: «يبايع لرجل بين الركن والمقام وأول من يستحل هذا البيت أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده وهم الذين يستخرجون كنزه».

#### فَضَّلَ ا

ثبت في الحديث الدعاء للمدينة وأهلها والحث على سكناها فقال النبي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه، ألا إن المدينة كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد»، رواه أبو هريرة شهم وخرّجه مسلم (٣).

وخرج (٤) عن سعد بن أبي وقاص ولله قال: قال رسول الله على: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء». ونحوه (٥) عن أبي هريرة ولله ، ومثل هذا كثير وهو خلاف ما تقدم، وإذا كان هذا فظاهره التعارض وليس كذلك، فإن الحض على سكناها

<sup>(</sup>۱) الفحج: تباعد ما بين الفخذين. قاله الأصمعي. انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/١٥١.

<sup>(</sup>۲) في مسنده ص(۳۲۱) ح۲۳۷۳؛ وابن حبان في صحيحه ۲۳۹/۱۵ ح۲۸۲۷؛ وأحمد في مسنده ۲/۲۹۱ ح۷۸۹۷. قال الهيثمي في المجمع ۲۹۸/۳: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢/١٠٠٥ ح١٣٨١.

<sup>(</sup>٤) أي: مسلم في صحيحه ١٠٠٨/٢ ح١٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) أي: أخرج مسلم نحوه عن أبي هريرة ٢/١٠٠٧ ح١٣٨٦.

إنما كان عند فتح الأمصار ووجود الخيرات بها كما جاء في حديث سفيان بن أبي زهير في قال: سمعت رسول الله على يقول: «تفتح اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، رواه الأئمة (۱) واللفظ لمسلم (۲).

فحض على سكناها حين أخبر بانتقال الناس عنها عند فتح الأمصار لأنها مستقر الوحي، وفيها مجاورته، ولهذا قال: «لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»(٢)، وقال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها»(٤)، ثم إذا تغيرت الأحوال واعتورتها الفتن والأهوال كان الخروج منها غير قادح، والانتقال منها حسن غير قادح.

# فَضَّلْلُ ا

وأما قوله: «من أراد أهل المدينة بسوء فذلك محمول على زمانه وحياته كما في الحديث الآخر: «لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا

<sup>(</sup>۱) البخاري في صحيحه ٢/٦٦٣ ح١٧٧٦؛ والنسائي في الكبرى ٢/ ٤٨٢ ح٢٦٣٠. ح٤٢٦٣؛ ومالك في الموطأ ٢/ ٨٨٧ ح١٥٧٣.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۱۰۰۸/۲ ح١٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه مسلم في صحيحه ٢/١٠٠٤ ح١٣٧٧، ح١٣٨٧ بألفاظ فيها تقديم وتأخير، وذكرها ابن عبد البر في التمهيد بنفس لفظ المصنف ٢١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في جامعه ٧١٩/٥ ح٣٩١٧؛ وابن ماجه في سننه ١٠٣٩/٢ ح٣١١٢؛ وأحمد في مسنده ٢/١٠٤ ح٨١٨٥، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢/١٩٧ ح٢٥٢٦.

أخلف الله فيها خيراً منه»(۱) وقد خرج منها بعد موته على من الصحابة من لم يعوضها الله خيراً منه، فدل أن ذلك محمول على حياته؛ فإن الله تعالى كان يعوض أبداً رسوله على خيراً ممن رغب عنه، وهذا واضح ويحتمل أن يكون قوله: «أذابه الله» كناية عن إهلاكه في الدنيا بعد موته، وقد فعل الله ذلك بمن غزاها وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة إذ أهلكه الله منصرفاً عنها إلى مكة لقتال ابن الزبير، ابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه فمات بقديد بعد الوقعة بثلاث ليال(۲).

وقال الطبري: مات بِهَرْشَى (٣) وذلك بعد الوقعة بثلاث ليال، وهرشى جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة.

وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة حرم النبي المختار على وقتله بها بقايا المهاجرين والأنصار، فمات بعد هذه الوقعة وإحراق الكعبة بأقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه توفي بالذبحة وذات الجنب في نصف ربيع الأول<sup>(١)</sup> بحوارين من قرى حُمص وحمل إلى دمشق وصلّى عليه ابنه خالد.

## فَضَّلْكُ ۗ

وأما قوله: «تتركون المدينة» بتاء المخاطبة فمراده غير المخاطبين: لكن نوعهم من أهل المدينة أو نسلهم (٥)، «وعلى خير ما كانت»: على

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١٠٠٥/٢ ح١٣٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مروج الذهب للمسعودي ٣/ ٨٠؛ وشذرات الذهب لابن العماد ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) قال الطبري في تاريخه ٣/ ٣٦٠: دفن بقفا المشلل، وذكر ابن العماد في شذرات الذهب أنه بهرشي ١/ ٧١؛ ومعجم البلدان ٥/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: شذرات الذهب ١/٧١.

<sup>(</sup>٥) الذي يظهر لي والله أعلم أن الخطاب أوسع من أن يقيد بنوع أو نسل من شملهم الخطاب في ذلك الوقت.

أحسن حال كانت عليه فيما قيل، وقد وجد هذا الذي قاله النبي على وذلك أنها صارت بعده على معدن الخلافة وموضعها ومقصد الناس وملجأهم ومعقلهم حتى تنافس الناس فيها، وتوسعوا في خططها وغرسوا وسكنوا منها ما لم يسكن قبل، وبنوا فيها وشيدوا حتى بلغت المساكن إهاب، فلما انتهت حالها كمالاً وحسناً تناقض أمرها إلى أن أفقرت جهاتها بتغلب الأعراب عليها وتوالي الفتن فيها، فخاف أهلها وارتحلوا عنها وصارت الخلافة بالشام.

وأما قوله في الراعيين: «حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما»، فقيل: سقطا ميتين.

قال علماؤنا: وهذا إنما يكون في آخر الزمان وعند انقراض الدنيا، بدليل ما قال البخاري في هذا الحديث: «آخر من يحشر راعيان من مزينة»، قيل: معناه آخر من يموت فيحشر؛ لأن الحشر بعد الموت، ويحتمل أن يتأخر حشرهما لتأخر موتهما.

وقوله: «وحشاً» يعني خالية، وقوله: «ثنية الوداع» موضع قريب من المدينة مما يلي مكة، وقوله: «خَرَّا على وجوهما» يعني أخذتهما الصعقة حين النفخة الأولى وهو الموت، وقوله: «آخر من يحشر» يعني أنهما بأقصى المدينة فيكونان في أثر من يبعث منهما، ليس أن بعض الناس يخرج بعد بعض من الأجداث إلا بالشيء المتقارب، يقول الله تعالى: ﴿إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةُ وَبُودَةً﴾ [يس: ٢٩] ﴿فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ﴾ [الزمر: ٢٨]، وقول النبي ﷺ: «يصعق الناس فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو كان من الذين استثنى الله»(١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث أصله في البخاري ٣/١٢٤٥ -٣٢١٧.



وقال شيخنا أبو العباس: ويحتمل أن يكون معناه: آخر من يحشر إلى المدينة، أي يساق إليها كما في كتاب مسلم.

# تان ا

# في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه

مسلم (۱) عن أبي نضرة قال: كنا جلوساً عند جابر بن عبد الله فقال: «يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قَفِيزٌ (۲) ولا درهم، قلنا: من أين؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك، ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدى، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم، ثم سكت هنيهة، ثم قال: قال رسول الله على: «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً ولا يعدّه عداً»، قيل لأبي نضرة وأبي العلاء: تريان أنه عمر بن عبد العزيز على، قالا: لا.

## فَضَّلُ }

قوله: «ثم يمكث هنيهة» ويروى هُنّية بضم الهاء وتشديد الياء، أي مدة يسيرة تصغير هنة، ويروى بهاهن، ورواه الطبري هنيئة مهموز، وهو خطأ لا وجه له، وفيه دلالة على صدق النبي على حيث أخبر عما سيكون بعد فكان، ومثله الحديث الآخر: «منعت العراق درهمها وقفيزها...» الحديث، أي: ستمنع، وأتى بلفظ الماضي في الإخبار لأنه ماضٍ في علم الله أنه سيكون كقوله جلّ من قائل: ﴿أَنَ أَمْرُ اللهِ الله النحل: المنافي في هذا النحل: المنافي الله أنه لا يجيء إليهما كما جاء مفسراً في هذا

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٢٣٤/٤ -٢٩١٣.

<sup>(</sup>٢) مكيال يتواضع الناس عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١٩٠/٤.

الحديث ومعناه والله أعلم: سيرجعون عن الطاعة ويأبون من أداء ما وُصِفَ عليهم في آخر الأمر؛ وذلك أنهم يرتدون عن الإسلام وعن أداء الجزية، ولم يكن ذلك في زمانه، ولكن أخبر أنهم سيفعلون ذلك.

قوله: «يحثي المال حثياً»، ويقال: حثا يحثو ويحثي وأحث بكسر الثاء وضمها كله بمعنى اغرف بيديك.

# بَانِ عُمِنهُ اللهِ

#### آخر فى المهدي وصفته واسمه وعطائه ومكثه

أبو داود (۱) عن أبي سعيد الخدري رضي أن النبي على قال: «يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتسع تنعم فيه أمتي نعمة لم يسمعوا بمثلها قط، تؤتي أكلها ولا تترك منهم شيئاً، والمال يومئذ كدوس، يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ».

وخرج (٢) أيضاً عنه قال: قال رسول الله على: «المهدي مني، أجلى الجبهة (٣) أقنى (٤) الأنف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً، يملك سبع سنين».

أبو داود (٥) عن عبد الله عليه عن النبي عَلَيْهُ قال: «لو لم يبق من

<sup>(</sup>۱) لم أجده في سنن أبي داود، أو مسند أبي داود الطيالسي، وهو في سنن ابن ماجه ١٠١/٦ ح١٠٨٠ والحاكم في مستدركه ١٠١/٤ ح٥٦٧٠، حسنه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢٨٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) أبو داود في سننه ۱۰۷/٤ ح٤٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) هو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه والجبهة. انظر: غريب الحديث لابن قتمة ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) القنى في الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. النهاية في غريب الحديث ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٠٦/٤ ح٤٢٨٢؛ والطبراني في الكبير ١٣٥/١٠ ح١٠٢٢٢.

الدنيا إلا يوم، - قال زائدة: في حديثه - لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلاً من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي». خرّجه الترمذي(١) بمعناه، وقال: حديث حسن صحيح.

وخرّج الترمذي (٢) عن أبي سعيد الخدري والنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا الله حدث فسألنا النبي الله فقال: «إن في أمتي المهدي، يخرج يعيش خمساً \_ أو سبعاً أو تسعاً \_»، زيد الشاك، قلنا (٣): وما ذاك؟ قال: «فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله». قال: هذا حديث حسن.

وذكر أبو نعيم (٤) الحافظ من حديث محمد بن الحنفية عن أبيه علي الله قال: قال رسول الله على: «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله على في ليلة ـ أو قال: في يومين ـ».

## تابيع الم

# ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج الدجال ونزول عيسى على وقتله إياه

مسلم (٥) عن أبي هريرة ولله أن رسول الله على قال: «لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعْمَاق أو بدابِق (٦) فيخرج إليهم جيش من

<sup>(</sup>١) في جامعه ٥٠٥/٤ ح٠٢٣٠. قال الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) ٤/٥٠٦ ح٢٢٤٧. قال الألباني: حسن صحيح. صحيح الترمذي ٢٢٤٧ ح١٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) في (جامع الترمذي): قال قلّنا.

<sup>(</sup>٤) في الحلية ٣/ ١٧٧؛ وابن ماجه في سننه ٢/ ١٣٦٧ ح ٤٠٨٥؛ وأحمد في مسنده ١/ ١٣٦٧ ح ٣٨٩ - ٣٣٠٠. الله ١٨ ح ٣٨٩ - ٣٨٩.

<sup>(</sup>۵) في صحيحه ۲۲۲۱/۶ ح۲۸۹۷.

<sup>(</sup>٦) الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب. انظر: شرح النووي على مسلم ٢١/١٨.

المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سَبَوًا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى، ويفتح الثلث لا يفتتنون أبداً، فيفتتحون قسطنطينة (۱)، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى ابن مريم بينه، فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده (۲) فيريهم دمه في حربته».

وخرّج مسلم (٣) عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البرّ وجانب منها في البحر، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق، فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها، قال ثور: لا أعلمه، قال: إلا الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون، فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون».

الترمذي عن أنس رفي قال: «فتح قسطنطينية مع قيام الساعة» هكذا رواه موقوفاً وقال: حديث غريب.

<sup>(</sup>١) في (صحيح مسلم): قسطنطينية. (٢) أي: بيد عيسي النهال.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٢٣٨/٤ ح٢٩٢٠.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٤/٥١٥ ح٢٣٩، صحيح الإسناد، موقوف. صحيح الترمذي ٢٤٨/٢.

(والقسطنطينة مدينة الروم وتفتح عند خروج الدجال. والقسطنطينة قد فتحت في زمن بعض أصحاب النبي ﷺ)(١).

قلت: هو عثمان بن عفان في الطبري في التاريخ (٢) له: ثم دخلت سنة سبع وعشرين، ففيها كان فتح أفريقية على يد عبد الله بن أبي سرح، وذلك أن عثمان في الاعن عمرو بن العاص على عمله بمصر كان (٣) لا يعزل أحداً إلا عن شكاية وكان عبد الله ابن أبي سرح من جند مصر، فأمّره عثمان في على الجند ورماه بالرجال وسرحه إلى أفريقية، وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس، وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين، فلما فتح الله تعالى أفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى الأندلس، فأتياها من قبل البحر، وكتب عثمان في الى من انتدب من الأندلس: (أما بعد فإن القسطنطينة إنما تفتح من قبل الأندلس، وإنكم إن فتحتموها كنتم الشركاء في الأجر).

فيقال: إنها فتحت في تلك الأزمان، وستفتح مرة أخرى كما في أحاديث هذا الباب والذي قبله.

# المَانِينَ عِلَمُ

#### أشراط الساعة وعلاماتها

فأما وقتها فلا يعلمه إلا الله تعالى، وفي حديث جبريل: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل...) الحديث، خرّجه مسلم(٤).

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام الترمذي في جامعه في الموضع المتقدم.

<sup>(</sup>۲) ۲/ ٥٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ١/ ٣٩ ح٩؛ والبخاري في صحيحه ١/ ٢٧ ح٥٠.

## فَضْلُلُ اللهِ

قال العلماء رحمة الله عليهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس عن رقدتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كيلا يعافصوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم، فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم، وانفطموا عن الدنيا، واستعدوا للساعة الموعود بها، والله أعلم.

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائها، فمنها خروج الدجال، ونزول عيسى وقتله الدجال، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، ودابة الأرض، ومنها طلوع الشمس من مغربها، هذه هي الآيات العظام على ما يأتي (۱) بيانه، وأما ما يتقدم هذه من قبض العلم، وغلبة الجهل واستيلاء أهله، وبيع الحكم (۲)، وظهور المعازف، واستفاضة شرب الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال، وإطالة البنيان وزخرفة المساجد، وإمارة الصبيان، ولعن آخر هذه الأمة أولها، وكثرة الهرج. فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنذرة بها، فعندها صار الخبر بها عياناً تكلف، لكن لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها وتتحقق بذلك معجزة النبي على وصدقه في كل ما أخبر به

# المارية المارية

#### قول النبي ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»

مسلم (٣) عن أنس عليه قال: قال رسول الله عليه: «بعثت

<sup>(</sup>۱) ص(۱۱).

<sup>(</sup>٢) الذي يظهر والله أعلم أن المراد بيع الحكم: شراء ذمم القضاة ومن على شاكلتهم.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٢٦٩/٤ -٢٩٥١.

أنا والساعة كهاتين»، قال: «وضم السبابة والوسطى».

وروي من طرق أخرجها البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup> والترمذي<sup>(۳)</sup> وابن ماجه<sup>(۱)</sup> ومعناها كلها على اختلاف ألفاظها تقريب أمر الساعة التي هي القيامة وسرعة مجيئها، وهذا كما قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَآءَ أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد: ۱۸]، وقوله: ﴿وَمَا أَمّرُ السّاعَةِ إِلّا كَلَمْحِ الْبَصَدِ ﴾ [النحل: ۷۷] وقوله: ﴿أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ۱]، وقوله: ﴿أَقْرَبُ السّاعَةُ وَأَنشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ۱]، وقال: ﴿أَنَّ أَمّرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [النحل: ۱].

ويروى أن النبي عَلَيْهُ لما نزل عليه: ﴿ أَنَ أَمْرُ اللهِ ﴾ وثب، فلما نزلت: ﴿ فَلَا تَمْ عَمْمُوهُ ﴾ جلس، قال بعض العلماء: إنما وثب عَلَيْهُ خوفاً منه أن تكون الساعة قد قامت.

وقال الضحاك(٥) والحسن: أول أشراطها محمد عليه.

## فَضَّلْلُ اللهِ

إن قيل: ثبت أن النبي ﷺ سئل عن الساعة فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»، وهذا يدل على أنه كان عالماً فكيف يأتلف الخبران؟! قيل له: قد نطق القرآن بقوله الحق: ﴿قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، فلم يكن يعلمها هو ولا غيره.

وأما قوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، فمعناه: أنا النبي الآخر فلا يليني نبي آخر، وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى، وليس بينهما إصبع آخر، وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٤/ ١٨٨١ ح ٢٥٢٤. (٢) في صحيحه ٢/ ٩٢ ح ٨٦٧.

 <sup>(</sup>۳) في سننه ۱/۲۱ ح ۱۷/۱ ح ۱۷/۱ في سننه ۱/۱۷ ح ۶۵.

<sup>(</sup>٥) ذكر قوله الماوردي في تفسيره ٢٩٩/٥.

نفسها، وهي مع ذلك دانية؛ لأن أشراطها متتابعة، وقد ذكر الله الأشراط في القرآن فقال ﴿فَقَدَ جَآءَ أَشَرَاطُها ﴾، أي: دنت، وأولها النبي عَلَيْهِ؛ لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي، ثم بيّن عَلَيْهِ ما يليه من أشراط الساعة فقال: «أن تلد الأمة ربتها...» إلى غير ذلك مما سنذكره ونبيّنه بحول الله في أبواب إن شاء الله تعالى.

# أَبَائِكُ اللهِ الساعة أمور تكون بين يدى الساعة

البخاري(۱) عن أبي هريرة الله أن رسول الله الله الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال، فيفيض وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين ﴿لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيكُنُمُ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها».

<sup>(</sup>۱) فی صحیحه ۲/۰۵/۲ ح۲۷۰۶.

### فَضْلُلُ ۗ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه ثلاث عشرة علامة، جمعها أبو هريرة في حديث واحد، ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من صحيح العلامات والأشراط، وفي عموم إنذار النبي على بفساد الزمان وتغير الدين وذهاب الأمانة ما يغني عن ذكر التفاصيل الأباطلة والأحاديث الكاذبة في أشراط الساعة.

وقد سمعت من بعض أصحابنا أن ما وقع في التاريخ من حديث أبي سعيد الخدري إنما ذلك بعد المائة التي قال النبي على: "إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة"(١)، في رواية: قال أنس: "ذلك الغلام من أترابي يومئذ". خرّجه مسلم(٢).

وفي حديث جابر في قال: قال رسول الله على الأرض نفس منفوسة \_ يعني اليوم \_ يأتي عليها مائة سنة (٣)، قال أبو عيسى (٤): هذا حديث حسن، ومعلوم أن أنساً توفي في عشر المائة بالبصرة، فعلى هذا يكون سنة تسع وتسعين وستمائة، وهذا لم يجيء بعد، والله أعلم.

# آبائ مِنهُ اللهِ

مسلم (٥) عن أبي أهريرة والله عليه عن أبي أهريرة والله عليه الله عليه الله عليه الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة»، وكانت صنماً تعبدها دوس في الجاهلية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٦٩/٤ -٢٩٥٣.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۲۷۰/۶ ح۲۹۵۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١٩٦٦/٤ ح٢٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٤/ ٥٢٠ ح ٢٢٥٠.

<sup>(</sup>۵) في صحيحه ٢٢٣٠/٤ ح٢٩٠٦.

وعنه (۱) أن رسول الله ﷺ قال: «لا تذهب الليالي حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه».

في غير مسلم: «رجل من الموالي يقال له: جهجاه»(٢).

وعنه (۳) أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه».

وخرّج البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۵)</sup> عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى».

الترمذي (٢) عن ابن عمر فيه قال: قال رسول الله على: «ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل القيامة، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام». قال: حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر.

البخاري (٧) عن أنس رهي أن رسول الله على قال: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب».

مسلم (^) عن أبي هريرة ولله الله عليه قال: «الا تقوم

<sup>(</sup>١) أي: عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٣٢/٤ ح٢٩١١.

<sup>(</sup>۲) رواها الترمذي في جامعه ٤/٤٠٥ ح٢٢٢٨؛ وأحمد في مسنده ٢٢٩/٢ ح٢٩/٢. ح٢٤٦٦؛ والطبراني في الكبير ٨٥/١٨ ح١٥٧.

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة ﷺ، أخِرجه البخاري ١٢٩٦/٣ ح٣٣٢٩؛ ومسلم ٢٢٣٢/٤ ح٢٩١٠ في صحيحهما واللفظ متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٦/ ٢٦٠٥ ح ٦٠٠١. (٥) في صحيحه ٤/ ٢٢٢٧ ح ٢٩٠٢.

<sup>(</sup>٦) في جامعه ٤٩٨/٤ ح٢٢١٧؛ وأحمد في مسنده ٨/٨ ح٤٥٣٦، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢٤٣/٢ ح١٨٠٥.

<sup>(</sup>٧) في صحيحه ٦/ ٢٦٠٥ في ترجمة الباب.

<sup>(</sup>۸) في صحيحه ۲۰۱/۲ ح۱۵۷.

الساعة حتى يكثر المال، ويفيض، وحتى يخرج الرجل زكاة ماله لا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً».

## فَظَّلُ ا

قوله: «حول ذي الخلصة» ثبت حديث ذي الخلصة في الصحيحين (١) أن رسول الله ﷺ بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل هذا البيت، قال جرير: فنفرت إليه في مائة وخمسين من أحمس فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده.

قال ابن دريد (۲): واختُلف فيه، فقيل: هو بيت أصنام كان لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب.

وقيل: هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام في مواضع شتى، وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده.

وقيل: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية فكأن معناهم في تسميتهم بذلك أن عبادة خلصة، والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان، فترمل نساء دوس طائفات حوله فترتج أردافهن عند ذلك في آخر الزمان، وذلك بعد موت جميع من في قلبه مثقال حبة من الإيمان، وهو كما جاء في حديث عائشة والنبي عليه أنه قال: «لا تذهب الليالي والأيام حتى تُعبد اللات والعزى...» الحديث.

<sup>(</sup>١) مسلم في صحيحه ٤/ ١٩٢٥ ح٢٤٧٦، واللفظ له؛ والبخاري ٤/ ١٥٨٢ ح٤٠٩٧.

 <sup>(</sup>۲) أبو بكر محمد بن الحسين بن دُرَيد الأزدي، شيخ الأدب، توفي سنة ٣٢١هـ.
 السير ٩٦/١٥. وانظر: جمهرة اللغة له ٢٢٦/٢.

وقوله: "يسوق الناس بعصاه" كناية عن استقامة الناس وانقيادهم اليه واتفاقهم عليه، ولم يُرد نفس العصا وإنما ضرب بها مثلاً لطاعتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكرها دليلاً على خشونته عليهم وعسفه بهم، وقد قيل: إنه يسوقهم بعصاه كما تساق الإبل والماشية، وذلك لشدة عنفه وعدواه، ولعل هذا الرجل القحطاني هو الرجل الذي يقال له: الجهجاه، وأصل الجهجة الصياح بالسبع، يقال: جهجهت بالسبع، أي: انته، وهذه الصفة أي: زجرته بالصياح، ويقال: تجهجه عني، أي: انته، وهذه الصفة توافق ذكر العصا، والله أعلم.

ثبت عن رسول الله على من رواية عابد بن عمرو وكان ممن بايع تحت الشجرة قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن شر الرعاء الحطمة" (۱) والرعاء في اللغة جمع راع، وضرب رسول الله على هذا مثلاً لوالي السوء؛ لأن الحطمة هو الذي يعنف بالإبل في السوق والإيراد والإصدار فيحطمها أي: يكسرها ولا يكاد يسلم من فساده شيء، وسوّاق حطم كذلك يعنف في سوّقه.

وقوله: «حتى تخرج نار من أرض الحجاز»، فقد خرجت نار عظيمة وكان بدؤها زلزلة عظيمة، وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم الجمعة، فسكنت وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة تحيط بها، تُرى في صورة البلد العظيم كأعظم ما يكون من البلاد، عليها سور يحيط بها عليه، شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومواذن، ويُرى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده ٥/٦٤ ح٢٠٦٥٦؛ والطبراني في الكبير ١٧/١٨ ح٢٦، صحيح. انظر: حاشية مسند أحمد ٢٤٠/٣٤ ح٢٠٦٣٧.

بين يديه وينتهي إلى الحرة محط الركب العراقي فاجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم وانتهت النار إلى قرب المدينة، وكان يلي المدينة ببركة النبي على نسيم بارد، ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتها، قال لي بعض أصحابنا: ولقد رأيتها صاعدة في الهواء من حِجْر (١) مسيرة خمسة أيام من المدينة.

قلت: وسمعت أنها رُئيت من مكة ومن جبال بصرى.

قلت: ونشأ من بعدِ هذه النار نار أخرى أرضية بحرم المدينة أحرقت جميع الحرم حتى إنها أذابت الرصاص التي العمد عليها فوقعت ولم يبق غير السور واقفاً، ونشأ بعد ذلك أخذ بغداد بتغلب التتر عليها، فقتل من كان فيها وسباه وذلك عمود الإسلام ومأواه، فانتشر الخوف وعظم الكرب وعم الرعب وكثر الحزن بانتشار التتر بالبلاد وبقي الناس حيارى سكارى بغير خليفة ولا إمام فوضاً فوضاً، فزادت الفتنة وعظمت المحنة إن لم يتدارك الله سبحانه بالعفو والفضل والمنة.

وقوله: «عذبة سوطه» يريد السير المعلق في طرف السوط.

وقوله: «حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً»، إخباراً عن خروج عادتهم من انتجاع الكلأ ومواضع العشب بحفر الآبار وغرس الأشجار وبناء الديار، والله أعلم.

# أَبَّائِكُ مِنهُ آخر اللهِ

أبو عمر (٢) عن ابن مسعود رضي عن النبي عليه قال: «إن بين يدي

<sup>(</sup>١) قرية بقرب الفُرُع، تقع شرق رابغ بمسافة مائة كيل. انظر: المعالم الأثيرة في السنّة النبوية ص(٩٧) لمحمد شراب.

<sup>(</sup>۲) في التمهيد ۲۹۷/۱۷؛ وأحمد في مسنده ۷۰۷/۱ ح۳۸۷۰ والحاكم في مستدركه ۱۱۰/۶ ح۳۸۷۰.

الساعة التسليم على الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وفشو القلم، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق».

قال أبو عمر (۱): أما قوله: «وفشو القلم»، فإنه أراد ظهور الكتاب وكثرة الكتاب.

## آباب مینهٔ ۱۹

البخاري (٢) عن معاوية والله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، ويظهر الجهل، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». أخرجه مسلم (٣) من حديث أنس.

## فَضَّلَّ ا

قوله: «ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة»، يريد والله أعلم أن الرجال يقتلون في الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل فيقبلن على الرجل الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن كما قال في الحديث

<sup>(</sup>۱) في التمهيد له ۲۹۷/۱۷.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢/١١ ح ٨١، ٦/ ٢٤٩٧ في كلا الموضعين من رواية أنس رضي الله الموضعين عن رواية أنس المعلقة.

<sup>(</sup>۳) في صحيحه ٢٠٥٦/٤ ح٢٦٧١. (٤) في صحيحه ٢٠٠١٢ ح٢٠١١.

<sup>(</sup>٥) في (صحيح مسلم): يطوف الرجل فيه بالصدقة.

الآخر قبله: «حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ويقوم عليهن من بيع وشراء وأخذ وعطاء»، وقد كان هذا عندنا أو قريب منه بالأندلس.

وقيل: إن ذلك لقلة الرجال وغلبة الشبق على النساء يتبع الرجل الواحد أربعون امرأة كل واحدة تقول: انكحني انكحني، والأول: أشبه والله أعلم، ويكون معنى يلذن يستترن ويتحرزن من الملاذ الذي هو السترة لا من اللذة.

## اَبَائِكُ اللهِ كيف يقبض العلم

البخاري(۱) ومسلم(۲) عن عبد الله بن عمرو في قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون، يفتون برأيهم فيضلون ويضلون».

وفي رواية: «حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا».



#### ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال

روى الأئمة (٣) عن أبى هريرة رضي قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٦/ ٢٦٦٥ ح٧٨٧٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۰۵۸/۶ ح۲۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/٥٠/٦ ح٢٠٠٢؛ ومسلم ٢٢١٩/٤ ح٢٨٩٤ في صحيحهما؛ وأبو داود في سننه ١١٥/٤ ح٤٣١٣؛ والترمذي في جامعه ٢٩٨/٤ ح٢٥٦٩.

«يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره لا يأخذ منه شيئاً».

وفي رواية: «عن جبل من ذهب»، لفظ البخاري<sup>(۱)</sup> ومسلم<sup>(۲)</sup>، وقال مسلم في رواية: «فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل واحد<sup>(۳)</sup> منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو».

وقال ابن ماجه (٤): فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة.

وخرّج مسلم (٥) والترمذي (٦) عن أبي هريرة والله قال: قال رسول الله على: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت يدي، في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً»، لم يذكر الترمذي السارق وقطع يده، وقال: هذا حديث حسن غريب.

# تابيع علا

#### في ولاة آخر الزمان وصفتهم وفيمن ينطق في أمر العامة

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٦/ ٢٦٠٥ ح٢٧٠٢. (۲) في صحيحه ٢٢٢٠/٤ ح٢٨٩٤.

<sup>(</sup>٣) في (صحيح مسلم): كل رجل.

<sup>(</sup>٤) في سننه ١٣٤٣/٢ ح٤٠٤١؛ وابن حبان في صحيحه ٨٦/١٥ ح٢٦٩٢؛ وأحمد في مسنده ٢٦١/٢ ح٧٥٤٥.

<sup>(</sup>۵) في صحيحه ۲/ ۷۰۱ ح۱۰۱۳. (٦) في جامعه ٤٩٣/٤ ح٢٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) في صحيحه ٢٣/١ ح٥٩. (٨) في (صحيح البخاري): بينما.

قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

وخرّج مسلم (۱) من حديث جبريل الطويل وفيه: «قال: فأخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان».

وفي رواية (٢): «إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها».

الترمذي (٣) عن حذيفة بن اليمان ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». قال: حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو.

### فَضَّلْلُ اللهِ

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ما أخبر به النبي على في هذا الباب وغيره مما تقدم قد ظهر أكثره وشاع في الناس معظمه فوسد الأمر إلى غير أهله، وصار رؤوس الناس أسافلتهم عبيدهم وجهالهم فيملكون البلاد والحكم في العباد فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان كما

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٣٦/١ ـ ٣٧ ح٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم في صحيحه ٢٠/١ ح١٠.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٤٩٣/٤ ح٢٢٠٩، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢٤٢/٢ ح١٧٩٩.

هو مشاهد في هذه الأزمان، لا يسمعون موعظة ولا ينزجرون عن معصية فهم صم بكم عمي.

قوله: «رعاء الشاء»، وقوله: «أن تلد الأمة ربها»، وفي رواية: «ربتها» تأنيث رب، أي :سيدها.

(وقال وكيع: هو أن تلد العجم العرب)، ذكره ابن ماجه في السنن (١).

وقال علماءنا: وذلك بأن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه ومنزلته بأبيه، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين واتساع خطتهم وكثرة الفتوح، وهذا قد كان.

وقيل: هو أن يبيع السادات أمهات الأولاد ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة فربما يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربها، وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد واستهانة الناس بالأحكام، وهذا على قول من قال بتحريم بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور(٢).

وقيل: المراد أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب.

قلت: وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير، مستفيض وشهير.

قلت: وقول خامس سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي المقري أبا جعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي المعروف بأبي حجة

<sup>(</sup>۱) ۱/٤٢ ح٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم للشافعي ٧/ ١٧٥؛ والمغني لابن قدامة ١٠/ ٤١٤؛ والمحلّى لابن حزم ٩/ ٢٧٦؛ بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٩٤.

يقول: (وهو الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في هذه الأزمان التي قد استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخراسان وغيرهما من البلدان، فتسبى المرأة وهي حبلى وولدها صغير فيفرق بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان ويتزوجان كما قد وقع من ذلك كثير، فإنا الله وإنا إليه راجعون).

# اَبَائِبٌ مِنهُ ١٩

ابن ماجه (٢) عن أبي مالك الأشعري في قال: قال رسول الله على اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير».

خرّجه أبو داود (٣) عن مالك بن أبي مريم قال: دخلنا على عبد الرحمٰن بن غنم فتذاكرنا الطّلاء (٤)، قال: حدثنا أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله علي يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها». زاد ابن أبي شيبة (٥): «يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض».

<sup>(</sup>١) الضمير يرجع إلى باب محذوف تقدمه بعنوان: إذا فعلت هذه الأمة خمس عشرة خصلة حل بها البلاء.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۱۳۳۳/۲ ح-٤٠٢٠، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۱۳۷۱/۲ ح-۳۸۷.

<sup>(</sup>٣) في سننه ٣/ ٣٢٩ ح٣٦٨٨، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٧٠٣/٢ ح٣١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الطَّلاء: بالكسر والمد، شراب مطبوخ من عصير العنب. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/١٣٧.

<sup>(</sup>٥) في مصنفه ٥/ ٦٨ ح٢٣٧٥٨.

وخرّجه البخاري<sup>(۱)</sup> عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الله النبي على النبي على الله قال: «ليكونن من أمتي ناس<sup>(۲)</sup> يستحلون الحر والحرير والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة (۳) فيقولوا: ارجع إلينا غداً، فيبيّتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة».

# تَانِيْ ﷺ

#### في رفع الأمانة والإيمان من القلوب

روى الأثمة البخاري<sup>(1)</sup> ومسلم<sup>(0)</sup> وابن ماجه<sup>(۲)</sup> وغيرهم<sup>(۷)</sup> واللفظ لمسلم عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله على حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، قال ابن ماجه: قال الطنافسي يعني: وسط قلوب الرجال ـ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر فدحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فنفط، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال: للرجل ما

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٥/٢١٢ ح٥٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) في (صحيح البخاري): من أمتي أقوام يستحلون.

<sup>(</sup>٣) في (صحيح البخاري): يأتيهم يعنى الفقير لحاجة.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٥/ ٢٣٨٢ ح ٦١٣٢. (٥) في صحيحه ١٢٦١ ـ ١٢٧ ح ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) في سننه ٢/ ١٣٤٦ ح٤٠٥٣.

<sup>(</sup>۷) الترمذي في جامعه ٤/٤/٤ ح٢١٧٩؛ وابن حبان في صحيحه ١٦٤/١٥ ح٢٧٦.

أجلده، أظرفه ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى عليّ زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه عليّ دينه ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً».

## فَضَّلْلُ ا

الجذر بالدال المعجمة، ويقال بفتح الجيم وكسرها وهو الأصل من كل شيء من النسب والحساب والشجر وغيره، والوكْت بإسكان الكاف هو الأثر اليسير، يقال: وكتت البسرة إذا ظهرت فيها نكتة من الأرطاب، وهو مصدر وكته يكته وكتاً وهو أيضاً مثل: ونكتة في العين وغيرها. والمجل: هو النفخ الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل بفأس أو محداف أو نحوه يحتوي على ماء، ثم يصلب ويبقى عقداً.

«كجمر دحرجته»: يعني أطلقته، فتطلق ظهر البطن من يديك. وقول حذيفة: ولقد أتي علي زمان...، الحديث يعني كانت الأمانة موجودة ثم قلّت في ذلك الزمان، وقوله: «ليردنه عليّ ساعيه» يعني من كان رئيساً مقدماً فيهم والياً عليهم أن ينصفني منه وإن لم يكن له إسلام وكل من تولى على قوم فهو ساع لهم.

# آبان عنه

#### في ذهاب العلم ورفعه

وما جاء أن الخشوع والفرائض أول علم يرفع من الناس

ابن ماجه(١) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع قال:

<sup>(</sup>۱) في سننه ٢/ ١٣٤٤ ح٤٠٤٠ وابن أبي شيبة في مصنفه ٦/ ١٤٥ ح٣٠١٩٩، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٧٧ ح٢٧٢٢.

ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي على شيئاً فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم، قلت: يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك زياد؛ إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها».

# تبان الله

#### في دروس الإسلام وذهاب القرآن

ابن ماجه (۲) قال: ثنا علي بن محمد قال: ثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة والله عن قال: قال

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۱/۵ ح۲۲۵؟؛ والدارمي في سننه ۱/۹۹ ح۲۸۸؛ والحاكم في مستدركه ۱/۹۷ ح۳۳۷، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ۲/۳۳۷ ح۲۱۳۷.

<sup>(</sup>۲) في سننه ۲/ ۱۳٤٤ ح٤٠٤٩، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۲/۸۷۳ ح٣٢٧٣.

رسول الله على: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة، فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها»، قال له صلة (۱): ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاً: كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً.

# تان ع

# العشر آيات التي تكون قبل الساعة وبيان قوله تعالى:

خرّج مسلم (۲) عن حذيفة قال: اطلع رسول الله على من غرفة ونحن نتذاكر الساعة قال: «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، ويأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معم إذا قالوا». أخرجه ابن ماجه (۳) والترمذي (٤) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) صلة بن زفر العبسي، أبو العلاء الكوفي، روى عن حذيفة وابن عباس وابن مسعود رفي توفي في زمن مصعب بن الزبير وولايته للعراق. انظر: تهذيب الكمال ٢٣٣/١٣؛ السير ١٧/٤.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۲۲۶/۲ ح۲۹۰۱.

 <sup>(</sup>٣) في سننه ٢/١٣٤٧ ح ٤٠٥٥، صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٧٥ ح ٣٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) في جامعه ٤٧٧/٤ ح٢١٨٣.

وفي رواية (۱): «الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم».

وفي البخاري عن أنس في قال: قال النبي عَلَيْهُ: «أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب».

مسلم (٣) عن عبد الله بن عمر في قال: حفظت من رسول الله على يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً منها».

# فَضَّلُلُ اللهِ

جاءت هذه الآيات في هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة، وقد جاء ترتيبها من حديث حذيفة أيضاً قال: كان رسول الله على في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون؟ قلنا: الساعة، قال: إن الساعة لا تكون حتى تروا عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس».

وقال بعض الرواة في العاشرة: «ونزول عيسى ابن مريم»، وقال بعضه «وبريح تلقي الناس في البحر»، أخرجه مسلم (٤٠)، فأول

<sup>(</sup>۱) أخرجها مسلم في صحيحه ٢٢٢٥/٤ -٢٩٠١.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٦/ ٢٦٠٥، ذكره ضمن ترجمة الباب.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٤/ ٢٢٦٠ ح ٢٩٤١. (٤) في صحيحه ٢٢٢٦ ح ٢٩٠١.

الآيات على ما في هذه الروايات الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها في زمن النبي ﷺ، وقد تقدم (١).

قلت: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشائخنا بقرية يقال لها: قُطْرُ ظُنْدة من تطردَانية (٢) سقط عليها جبل هناك فأذهبها.

وأخبرني أيضاً بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال لها: ترسة أصابها زلزلة هدت حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم ينج منهم إلا قليل.

ووقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل يأجوج وماجوج وليس كذلك، فإن أول الآيات ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج فإذا قتلهم الله بالنغف في أعناقهم على ما يأتي (٣) وقبض الله تعالى نبيه عيسى وخلت الأرض منه وتطاولت الأيام على الناس، وذهب عظم دين الإسلام، أخذ الناس في الرجوع إلى عادتهم وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة ونبيهم حجة عليهم، ثم قَبَضَهُ فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم، وليتبصروا وينزعوا عما أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك الكافر ولا فاسق توبة، وأزيل الخطاب والتكليف عنهم، ثم كان قيام الساعة على أثر ذلك قريباً؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِجَنَ

<sup>(</sup>١) ص(١١٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطها المصنف في مسودته.

<sup>(</sup>٣) ص(٤٢٤).

وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ إِلَىٰ الناريات: ٥٦]، فإذا قطع عنهم التعبد لم يقرهم بعد ذلك في الأرض زماناً طويلاً، هكذا ذكره بعض العلماء، والله أعلم.

وأما الدابة فهي التي قال الله تعالى فيها: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ الْخَرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةُ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴿ [النمل: ٨٦]، وذكر أهل التفسير أنه خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا(١) لا يفوتها أحد، فتسم المؤمن فتنير وجهه ويكتب بين عينيه مؤمن، وتسم الكافر فيسود وجهه ويكتب بين عينيه مؤمن، وتسم الكافر فيسود وجهه ويكتب بين عينيه كافر.

وأما قوله: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن»، وفي الرواية: «من قعر عدن»، وفي الرواية الأخرى: «من أرض الحجاز»، قال القاضي عياض: (فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس، أو يكون ابتداء خروجها من اليمن وظهورها من الحجاز)(٢).

قلت: أما النار التي تخرج من أرض الحجاز فقد خرجت على ما تقدم (٣) القول فيها، وبقيت النار التي تسوق الناس إلى المحشر وهي التي تخرج من اليمن وقد مضى القول في الحشر، ويأتي (٤) القول في طلوع الشمس من مغربها إن شاء الله تعالى.



#### ما جاء فيمن يخسف به أو يمسخ

أبو داود(٥) عن أنس بن مالك ظليه أن رسول الله علي قال له: يا

<sup>(</sup>١) قاله ابن مسعود. انظر: تفسير الماوردي ٤/٢٧/.

<sup>(</sup>٢) إكمال المعلم للقاضى عياض ٨/٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) ص(٤١١). (٤) ص(٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) في سننه ١١٣/٤ ح٤٣٠٧، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٣/ ٨١٢ ح٣٦١٩.

أنس: "إن الناس يمصِّرون أمصاراً، وإن مصراً منها يقال لها: البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير».

وخرّج ابن ماجه (۱) عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام فقال له: بلغني أنه قد أحدث فإن كان أحدث فلا تقرئه مني السلام، فإني سمعت رسول الله على يقول: «يكون في أمتي \_ أو في هذه الأمة \_ خسف ومسخ وقذف»، ونحوه عن سهل بن سعد.

# آبات الله

#### ذكر الدجال وصفته وبعثه وما معه إذا خرج وما ينجّي منه

مسلم (٢) عن أبي الدرداء على أن النبي على قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»، وفي رواية (٣): «من آخر الكهف».

وعن حذيفة رضي قال: قال رسول الله ﷺ: «الدجال أعور عين اليسرى جُفال الشعر(٤) معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار»(٥).

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين

<sup>(</sup>۱) في سننه ۲/ ۱۳۵۰ ح ٤٠٦١، حسّنه الألباني. صحيح ابن ماجه ۲/ ۳۸۱ -۳۲۸۲.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ١/٥٥٥ ح ٨٠٩. (٣) أخرجها مسلم ١/٥٥٦ ح ٨٠٩.

<sup>(</sup>٤) أي: كثير الشعر. انظر: غريب الحديث لابن سلام الهروي ٣/١٦٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٤٨/٤ ح٢٩٣٤.

نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي يراه ناراً وليغمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بن عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب»(۱).

وعن عبد الله بن عمر على قال: ذكر رسول الله على يوماً بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: "إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية". قال: وقال رسول الله على: "أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل أدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رَجِل (٢) الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يده على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو المسيح بن مريم، ورأيت وراءه رجلاً جعداً قططاً (٣) أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعاً يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت، فقلت: من هذا، قالوا: هذا المسيح الدجال»(٤).

وخرّج أبو داود الطيالسي<sup>(٥)</sup> عن أُبيّ بن كعب قال: ذكر الدجال عند النبي على الله عند النبي على الله الله عند النبي على الله عند النبي على الله عنه كأنها زجاجة خضراء وتعوّذوا بالله من عذاب القبر».

<sup>(</sup>۱) أخرجها مسلم في صحيحه ٢٢٤٩/٤ -٢٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الصحاح للجوهري ١٧٠٦/٤: شَعَرٌ رَجَلٌ ورَجِلٌ، إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سَبطاً.

<sup>(</sup>٣) القطط هو الشديد الجعودة مثل أشعار الحبش. غريب الحديث لابن سلام الهروى ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ١/١٥٥، ح١٦٩.

<sup>(</sup>٥) في مسنده ٧٣/١ ح٥٤٤؛ وأحمد في مسنده ١٢٣/ ح٢١١٨٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧٧/٢٠: رواه أحمد ورجاله ثقات.

الترمذي (١) عن أبي بكر الصديق و قال: قال رسول الله على: «إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان يتبعه أفواج كأن وجوههم المجان المطرقة»، إسناده صحيح.

ومن نعت الدجال أنه عظيم الخلقة طويل القامة جسيم أجعد قطط أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق وعينه الأخرى ممزوجة بالدم وبين عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل مؤمن بالله، فإذا خرج يصيح ثلاث صيحات يسمع أهل المشرق والمغرب.

وذكر أبو داود الطيالسي<sup>(۲)</sup> قال: حدثنا الحشرج بن نباتة قال: سعيد بن جبهان عن سفينة قال: خطبنا رسول الله على فقال: «إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال ألا وإنه أعور العين الشمال، وباليمنى ظفرة غليظة، بين عينيه \_ كافر يعني مكتوب كافر \_ يخرج معه واديان أحدهما جنة والآخر نار، فناره جنة وجنته نار، فيقول الدجال للناس: ألست بربكم أحيي وأميت، ومعه ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء إني أعرف اسميهما، وأسماء آبائهما لو شئت أن أسميهما سميتهما، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فيقول: ألست بربكم أحيي وأميت، فيقول أحدهما: كذبت، ولا يسمعه من الناس أحد إلا صاحبه، ويقول الآخر: صدقت، وذلك فتنته، ثم يسير حتى يأتي المدينة فيقول: هذه قرية ذلك الرجل فلا يؤذن له أن يدخلها، ثم

<sup>(</sup>۱) في جامعه ۹/۶ م ۲۲۳۷؛ وابن ماجه في سننه ۱۳۵۳ م ۴۰۷۲؛ والبزار في مسنده ۱۱۲/۱ ـ ۱۱۳ م ۲۷۶، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ۲۶۸/۱ م۱۸۲۶.

<sup>(</sup>۲) في مسنده ص(١٥٠) ح١١٠٦؛ ورواه أحمد في مسنده ٢٢١/٥ ح٢١٩٧٩؟ والطبراني في الكبير ١٨٤/٥ ح١٤٤٥. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٤٠ رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا

يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق...» الحديث.

وخرّج أبو داود (۱) في سننه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على قال: «إني كنت قد حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا أن المسيح الدجال قصير أفحج جعداً أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم على ليس بأعور».

## فَضْلُلُ ا

وصف النبي الله الدجال وصفاً لم يبق معه لذي لب إشكال، وتلك الأوصاف كلها ذميمة، تبين لكل ذي حاسة سليمة، لكن من قضي عليه بالشقاوة تبع الدجال فيما يدّعيه الكذب والغباوة، وحرم اتباع الحق ونور التلاوة، فقوله الله العور وأن الله تعالى ليس بأعور»، تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته عاجزاً عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون إلهاً لعجزه وضعفه، ومن كان عاجزاً على إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته.

## فَضْلُ ا

الإيمان بالدجال وخروجه حق (وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة (٢)، ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم، لكن زعموا أن

<sup>(</sup>۱) في سننه ۱۱٦/۶ ح ۱۱۲۰۶؛ وأحمد في مسنده ٥/ ٣٢٤ ح ٢٢١٦؛ والبزار في مسنده ٧/ ٢٢١ ح ٢٢٨١، صححه الألباني. صحيح أبي داود ٣/ ٨١٤ ح ٣٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل في الملل لابن حزم ١/ ٨٩.

ما عنده مخارق وحيل، قالوا: لأنها لو كانت أموراً صحيحة لكان ذلك إلباساً للكاذب بالصادق، وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي. وهذا هذيان لا يلتفت إليه ولا يعرّج عليه؛ فإن هذا إنما كان يلزم لو أن الدجال يدّعي النبوة وليس كذلك، فإنه إنما ادعى الإلهية، ولهذا قال على: "إن الله على ليس بأعور"، تنبيها للعقول على فقره وحدثه ونقصه وإن كان عظيماً في خلقه، ثم قال: "بين عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب". وهذا أمر مشاهد للحس يشهد بكذبه وكفره)(١).

# تِنَانِيْ عَلَمْ

#### ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذا خرج

# آبائِ مِنهُ اللهِ

وفي عظم خلق المجال وعظم فتنته وسبب خروجه وفي حصره المسلمين في جبال الدخان، وكم يمكث في الأرض، وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل المجال ومن اتبعه

مسلم(٤) عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) هذا نص كلام أبي العباس القرطبي بتصرف يسير من المصنف. انظر: المفهم ٧/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه ٢/ ٦٦٥ ح ١٧٨٢. (٣) في صحيحه ٤/ ٢٢٦٥ ح ٢٩٤٣.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٢٦٦/٤ -٢٩٤٦.

يقول: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال».

وفي رواية<sup>(١)</sup>: «أمر» بدل: «خلق».

وفي حديث تميم الداري قال: «فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً...»(٢)، الحديث وسيأتي (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجها مسلم في صحيحه ٢٢٦٧/٤ ح٢٩٤٦.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم ٤/٣٢٦ - ٢٩٤٢.

<sup>(</sup>٣) ص (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) قال صاحب المفهم ٧/ ٢٦٢: (ويقال: ابن صائد).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٦٤/٤ ح٢٩٣٢.

<sup>(</sup>٦) بل الذي يترجح أنه ليس هو الدجال. انظر ص(٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) رواية قاسم بن أصبغ رواها ابن عبد البر في التمهيد ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٨) 7/777 - 1899 واللفظ للإمام أحمد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/77 - 1899 وفي حاشية مسند 7/77 - 1999 وفي حاشية مسند أحمد 7/77 - 1999 السناده على شرط مسلم.

«يخرج الدجالُ في خفقةٍ من الدين (١) وإدبار من العلم وله أربعون ليلةً يسيحها في الأرض، اليومُ منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامهِ كأيامكم هذه، وله حمارٌ يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً، فيقول للناس: أنا ربُكم، وهو أعور وإن ربّكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرئه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة، وقامت الملائكة بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد، ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، نهر يقول: الجنة، ونهر يقول: النار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهي النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنة، قال: ويبعث معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفساً ثم يحييها فيما يرى الناس، فيقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب، فيقوم الناس إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم، ويجهدهم جهداً شديداً، ثم ينزل عيسى عليه فيأتى في السحر، فيقول: أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث، فيقولون: هذا رجل جنى فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكم، فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح، فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادى: يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله. قوله: فينماث كما ينماث الملح في الماء"، أي: يذهب وينحل ويتلاشى. وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في غريب الحديث له ٢/ ٥٠٠: خفقة من الدين، أي: في اضطراب منه واختلاف.

## تَبَانِعُ ﴿

في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات، وسرعة سيره في الأرض وكم يمكث فيها، وفي نزول عيسى بن مريم هي وبعثه، وكم يكون في الأرض يومئذ من الصلحاء، وفي قتله الدجال واليهود، وخروج يأجوج ومأجوج وموتهم، وفي حج عيسى وتزويجه ومكثه في الأرض، وأين يدفن إذا مات هي

وقد تقدم (۱<sup>)</sup> من حديث حذيفة أن له جنة وناراً، فجنته نار وناره جنة.

أبو داود (٢) عن عمران بن حصين في قال: قال رسول الله عيد: «من سمع بالدجال فلينا عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات».

مسلم (٣) عن أبي سعيد الخدري وَ قَالَ: قال رسول الله عَلَيْ: «يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح (٤) مسالح الدجال فيقولون له: أين تعمد، فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي

<sup>(</sup>١) ص(٤١٤).

<sup>(</sup>۲) في سننه ١١٦/٤ ح٤٣١٩؛ وأحمد ١/٤٣٤ ح١٩٨٨٨؛ والبزار ٩/٦٢ ح٣٥٩٠ في مسنديهما، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٣/١٨٨ ح٣٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه ٢٢٥٦/٤ ح٢٩٣٨.

<sup>(</sup>٤) المَسْلَحة: القومُ الذين يَحفَظُون الثُّغُور من العدوّ؛ وسُمُّوا مَسْلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المَسْلحة وهي كالثغر والمَرْقَب يكون فيه أقوام يَرقُبون العدُوّ لئلا يَطْرُقَهم على غَفْلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهَّبُوا له، وجمعُ المَسْلح مَسالح. النهاية في غريب الحديث ٢٨٨٨٢.

خرج، فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، فيقولون: اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله بي قال: فيأمر به الدجال فيشبح، فيقول: خذوه. وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضرباً، قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيوشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، قال: ثم يمشي بين القطعتين، ثم يقول: قم، فيستوي قائماً، فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النار، وإنما ألقي ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النار، وإنما ألقي في الجنة. قال: قال رسول الله بي هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.»

وفي رواية: "يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله على حديثه فيقول: الدجال أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، قال: فيقتله ثم يحييه فيقول: حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»، خرجه البخاري(١).

وعن أنس على قال: قال رسول الله على: «ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليها

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٢٦٠٨/٦ ح٢٧١٣.

الملائكة صافين يحرسونها، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق»(١).

وفي رواية: «كل منافق ومنافقة»(٢).

وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: «ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط، عينه طافية كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، فقلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره، قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت، وتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن

<sup>(</sup>١) البخاري ٦/٢٦٧ -٢٦٠٧؛ ومسلم ٤/٥٢١٦ -٢٩٤٣ في صحيحهما.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٦٦/٢ ح٢٩٤٣.

مريم، فينزل عند المنارة البيضاء بشرقي دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتى عيسى عليه قوماً قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليها إنى قد أخرجت عباداً لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرِّز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه، فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض: أنبتى ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرِّسْل(١) حتى إن اللقحة(٢) من الإبل لتكفى الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار

<sup>(</sup>١) الرِّسْل: اللبن. النهاية في غريب الحديث ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٢) هي الناقة الغزيرة اللبن. انظر ص(٤٣١).

الناس يتهارجون(١) فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة»(٢).

زاد في أخرى (٣) بعد قوله: «مرة ماء»: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، فهلم لنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماً».

أخرجه الترمذي<sup>(3)</sup> في جامعه وذكر رمي يأجوج ومأجوج بنشابهم متصلة بالحديث، فقال: «ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمراً دماً، ويحاصر عيسى ابن مريم...» الحديث، وقال بدل قوله: «فتطرحهم حيث شاء الله» قال: «فتحملهم فتطرحهم بالمهيل، قال: «وسيوقد الناس من قسيهم ونشابهم سبع سنين»، قال: «ويرسل الله عليهم مطراً...» الحديث إلى أخره، في غير الترمذي: «فيطرحهم في المهيل»، والمهيل: البحر الذي عند مطلع الشمس.

<sup>(</sup>۱) يَتَهارَجُون تَهارُج البَهائم، أي: يَتَسافَدُون هكذا. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢٥٦/٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٥٠/٤ ـ ٢٢٥٤ - ٢٩٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجها مسلم في صحيحه ٢٢٥٥/٤ ح٢٩٣٧.

<sup>(</sup>٤) ٤/٥١٠ ح٠٢٢٤، صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ٢/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ح١٨٢٥.

<sup>(</sup>٥) في صحيحه ١٣٦/١ ح١٥٥، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) في سننه ٢/١٣٦٣ ح٤٠٧٨.

<sup>(</sup>٧) الْقِلاص: جَمْع قَلُوص وهي الناقة الشابّة، وتُجْمَع على قِلاص وقُلُص أيضاً، =



ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد».

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»(١).

عنه (٣) عن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده ليهلنَّ ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لثنيهما».

## فَضَّلْ ا

ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى على يرتفع التكليف لئلا يكون

<sup>=</sup> ومنه الحديث: «لتُتْركن القِلاصُ فلا يُسْعى عليها»، أي: لا يَخْرج ساعِ إلى زكاة لِقلّة حاجة الناس إلى المال واسْتِغْنائهم عنه. النهاية في غريب الحديث ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في مسنده ۲/۳۳۲ ح۸۶۱۲؛ والطبراني في الأوسط ۸۹/۹ ح۹۲۰۳، إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: حاشية مسند أحمد ۱۵/ ۱۵۲ ح۸٤۳۱.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه ۱۳۷/۱ ح١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أي: عن أبي هريرة ﴿ الصديث رواه مسلم في صحيحه ٢/٩١٥ حرم) الماد.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢٢٥٨/٤ ح٢٩٤٠.

رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم، وهذا مردود بالأخبار الي ذكرناها من حديث أبي هريرة وغيره وبقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ ٱلنِّبِيِّانَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نبي بعدي»(١)، وقوله: «وأنا العاقب»(٢)، يريد آخر الأنبياء وخاتمهم، وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه ينزل نبياً بشريعة متجددة غير شريعة نبينا محمد عليه بل إذا نزل فإنه يكون يومئذٍ من أتباع محمد عليه كما أخبر عليه، حيث قال لعمر: «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»(٣).

وقد روى أبو الزبير<sup>(3)</sup> أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي على يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة»، خرّجه مسلم<sup>(0)</sup>.

فعيسى على إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ومجدداً لها إذ هي آخر الشرائع ومحمد على آخر الرسل، فينزل حكماً مقسطاً، وإذا صار حكماً فإنه لا سلطان يومئذ للمسلمين ولا إمام ولا قاضي ولا مفتي قد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٢٧٣ ح٢٦٦٨؛ ومسلم ٣/ ١٤٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٢٩٩ ح٣٣٣٩؛ ومسلم ١٨٢٨/٤ ح٢٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٨٧ ح١٥١٩؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ٣١٢ ح٢٦٤٢١؛ والبيهقي في شعب الإيمان ١/ ٢٠٠ ح١٧٦.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، روى عن العبادلة الأربعة، وعن عائشة، وجابر، وأبي الطفيل، وسعيد بن جبير، وغيرهم، مات سنة ١٢٨هـ. انظر: تهذيب التهذيب ٩/٣٩٠ وسير أعلام النبلاء ٥/٣٨٠.

<sup>(</sup>ه) ۱/۱۳۷ ح٥٥.

قبض الله العلم، وخلا الناس منه. فينزل وقد علم بأمر الله تعالى في السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بحكمه بين الناس، والعمل به في نفسه، فيجتمع المؤمنون عند ذلك إليه، ويحكمونه على أنفسهم إذ لا أحد يصلح لذلك غيره؛ ولأن تعطيل الحكم غير جائز. وأيضاً فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف إلى أن لا يقال في الأرض: الله الله، على ما يأتي (١)، وهذا واضح.

## فَضَّلْ ا

في بيان ما وقع في الحديث من الغريب: قوله: «فيسح»، أي: يمد.

والميشار مفعال من أنشرت ووشرت أشراً ووشراً، ويقال: منشار بالنون أيضاً، وبالوجهين قيد في الحديث، وهو مفعال أيضاً من نشرت.

وقوله: «فخفض ورفع» بتخفيف الفاء، أي أكثر من الكلام فيه، فتارة يرفع صوته ليسمع من بعد، وتارة يخفض ليستريح من تعب الإعلان، وهذه حالة المكثر من الكلام، وروي بتشديد الفاء فيهما على التضعيف والتكثير.

وقوله: «إنه خارج خلة»، يروى بالخاء المعجمة والحاء المهملة، قال الهروي<sup>(۲)</sup>: والخلة موضع حزن وصخور، والخلة: ما بين البلدين.

وقد تقدم (۳) في حديث الترمذي: «أنه يخرج بخراسان»، وفي الرواية الأخرى: «من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية»، وفي

 <sup>(</sup>۱) ص(ا ۱۵).
 (۲) انظر: الغريبين له ۲/ ۹۹۳.

<sup>(</sup>٣) ص(٤١٦).

حديث ابن ماجه ومسلم: «بين الشام والعراق»، (ووجه الجمع أن مبدأ خروجه من خراسان من ناحية أصبهان، ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين العراق والشام، والله أعلم)(١).

"وعاث" بالعين المهملة والثاء المثلثة والتنوين على أنه اسم فاعل، وروي بفتح الثاء على أنه فعل ماض، ووقع في حديث أبي أمامة على الفعل المستقبل، والكل بمعنى الفساد عاث يعيث عيثاً، فهو عاث يعثى وعثا يعثو لغتان، وفي التنزيل: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠].

وقوله: «يا عباد الله فاثبتوا»، يعني على الإسلام، يحذرهم عن فتنه؛ لأنه يأمر السماء فتمطر، والأرض فتنبت.

وقوله: («اقدروا له قدره»، قال القاضي عياض<sup>(۲)</sup>: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع، ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عن الأوقات المعروفة في غيره من الأيام)<sup>(۳)</sup>.

وقوله: («ممحلين» أي مجدبين، ويروى: «أزلين»، والمحل والأزل والقحط والجدب بمعنى واحد، و«يعاسيب النحل»: ذكورها، واحدها: يعسوب، وقيل: أمراؤها، ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل يتبع كل واحد منهم طائفة من النحل فتراها جماعات في تفرقة فالكنوز تتبع الدجال كذلك)(٤).

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام أبي العباس في المفهم ٧/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) ذكره في إكمال المعلم له ٩/ ٤٨٣ \_ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) أورده أبو العباس في المفهم ٧/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) نص كلام أبي العباس في المفهم ٧/ ٢٨١ \_ ٢٨٢.

وقوله: «بين مهرودتين»، أي (بين شقي ثوب، والشقة نصف الملاءة أو في حلتين مأخوذ من الهرد \_ بفتح الهاء وسكون الراء \_ وهو القطع والشق)(۱)، قال ابن دريد(۲): إن ما سمي الشق هرداً للإفساد لا للصلاح.

(وقال أكثرهم: في ثوبين مصبوغين بالصفرة، وكأنه الذي صبغ بالهرديء ووقع في بعض الروايات بدل «مهرودتين»: «ممصرتين»، كذلك ذكر أبو داود الطيالسي<sup>(۳)</sup> من حديث أبي هريرة رهايه، والممصرة من الثياب هي المصبوغة بالصفرة)<sup>(3)</sup> وليست بالمشبعة، وقال غيره: المهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها: الهُرد بضم الهاء.

وقال الهروي(٥): هرد ثوبه بالهُرد، وهو صبغ يقال له: العروق.

(وقوله: «فحرز عبادي إلى الطور»، أي ارتحل بهم إلى جبل يحرزون فيه أنفسهم، والطور: الجبل بالسريانية)(٦).

(والنغفة جمع نغف، وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغنم. وفرسى: أي هلكى، وهو جمع فرس بمعنى مفروس، مثل قتيل وقتلى، وصريع وصرعى، وأصله من فرس الذئب الشاة وأفرسها أي قتلها، كأن تلك النغف فرستهم، و«الزهم»: النتن، و«البخت»: إبل غلاظ الأعناق عظام الأجسام (١) (٨)، «الزلفة»: المضغة الممتلئة والجمع: زلف.

<sup>(</sup>١) نص كلام صاحب المقهم ٧/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) في كتابه جمهرة اللغة ٢/٢٥٩، عمود ٢.

<sup>(</sup>۳) في مسنده ص(۳۳۵) ح۲۵۷۵.

<sup>(</sup>٤) نص كلام صاحب المفهم 7000 مع زيادة يسيرة.

<sup>(</sup>٥) في الغريبين له ١٩٢٧/٦. (٦) ذكره صاحب المفهم ٧/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>V) في (المفهم): عظام الأسنام. (A) نص كلام صاحب المفهم ٧/ ٢٨٥.

و «اللقحة»: الناقة الحلوب، «والفئام»: الجماعة من الناس، والفخذ: دون القبيلة وفوق البطن، و «الفاثور» بالفاء: الخوان يتخذ من الرخام ونحوه.

## 

البزار<sup>(۱)</sup> عن حذيفة قال: كنا عند رسول الله على فذكر الدجال فقال: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ليس من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال، فمن نجا من فتنة ما قبلها فقد نجا منها، والله لا يضر مسلماً، مكتوب بين عينيه كافر».

## فَضَّلُكُ اللهِ

قلت: إن قيل: كيف قال في هذا الحديث: «لا يضر مسلماً»، وقد قتل الرجل الذي خرج له من المدينة ونشره بالميشار وذلك أعظم الضرر؟

قلنا: ليس المراد ذلك، وإنما المعنى والله أعلم أن المسلم المحقق لا يفتنه الدجال فيرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء الحدث، ومن لم يكن بهذه الصفة فقد فتنه وتتبعه لما يرى من الشبهات كما في الحديث المذكور في الباب قبل هذا، ويحتمل أن يكون عموماً يخصه ذلك الحديث وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في مسنده ٧/ ٢٣٢ ح ٢٨٠٠ وابن حبان في صحيحه ٢١٨/١٥ ح ٢٨٠٠، إسناده صحيح. انظر: حاشية صحيح ابن حبان للأرناؤوط ٢١٨/١٥.

# تَبَاتِنَ عَلَيْهِ

# ما ذكر من ابن صياد الدجال، واسمه صاف، سبب خروجه، وصفة أبويه، وأنه على دين اليهود

مسلم (۱) عن محمد بن المكندر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، فقلت له: أتحلف على ذلك، قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي على فلم ينكره النبي على وأخرجه أبو داود في سننه (۲).

وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. أخرجه أبو داود (٣) أيضاً وإسناده صحيح.

مسلم (3) عن أبي سعيد الخدري و قال: خرجنا حجّاحاً أو عمّاراً ومعنا ابن صياد، قال: فنزلنا منزلاً فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه، قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة، قال: ففعل، قال: فرفعت لنا غنم فانطلق بعُس (٥)، فقال: اشرب أبا سعيد، فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده - أو قال: آخذه عن يده - فقال: أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله عليه ما خفي عنكم معشر الأنصار، ألست من عليه عليه حديث رسول الله عليه ما خفي عنكم معشر الأنصار، ألست من

<sup>(</sup>١) في صحيحه ٢٢٤٣/٤ -٢٩٢٩؛ والبخاري في صحيحه ٦٦٧٧٦ -٢٩٢٢.

<sup>(</sup>۲) ٤/۱۲۱ - ۱۳۳٤.

<sup>(</sup>٣) في سننه ١٢٠/٤ ح ٤٣٣٠، صحيح الإسناد، موقوف. انظر: صحيح أبي داود ٨١٧/٣ ح ٣٦٣٩.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٤/ ٢٢٤٢ ح٢٩٢٧.

<sup>(</sup>٥) في (صحيح مسلم): فانطلق فجاء بعُس، والعس بضم العين: القدح الكبير. انظر: شرح النووي على مسلم ١٨/١٨.

وفي رواية (۱): (وقد حججت)، قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه، وأعرف مولده، وأين هو الآن، قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم.

وفي رواية (٢): قال: فقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض على ما كرهت.

وعنه قال: انطلق رسول الله ﷺ وأبي بن كعب إلى النخل التي

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم ٢٢٤٢/٤ -٢٩٢٧.

<sup>(</sup>۲) في صحيح مسلم ٢٢٤٢/٤ -٢٩٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ٢٢٤٦/٤ ح٢٩٣٢.

فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله على النخل طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ابن صياد، فرآه رسول الله على فراش في قطيفة له فيها زمزمة (٢)، فرأت أم ابن صياد رسول الله على وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد: يا صاف \_ وهو اسم ابن صياد \_ هذا محمد، فثار ابن صياد، فقال رسول الله على «لو تركته بين» (٣).

وفي رواية: ثم قال له رسول الله على: "إني قد خبأت لك خبئاً، فقال: ابن صياد هو الدخ، فقال رسول الله على: أخسأ فلن تعدو قدرك، فقال عمر بن الخطاب ضيائه: ذرني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال رسول الله عليه؛ إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله"(٤).

أبو داود(٥) عن جابر ضي قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة.

# فَضَّلْلُ اللهِ

قال أبو سليمان الخطابي(٢): وقد اختلف الناس في ابن صياد

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ١٨/٥٤: أي: يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئاً من كلامه.

<sup>(</sup>٢) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ١٥/٥٥: وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم «زمزمة» بزاءين معجمتين، وفي بعضهما براءين مهملتين، ووقع في البخاري بالوجهين، ونقل القاضي - عياض - عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين، وأنه في بعضها رمزة براء أولاً وزاي آخراً وحذف الميم الثانية: وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه ٢٢٤٤/٤ -٢٩٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٢٢٤٤/٤ ح٢٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) في سننه ١٢١/٤ ح٤٣٣٢. قال الألباني: صحيح الإسناد. صحيح أبي داود ٣٨٨٨ ح٨١٨ ح٨١٨.

<sup>(</sup>٦) في معالم السنن له ٣٢٢/٤.

اختلافاً شديداً، وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول، وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يَقَارُّ رسول الله على من يدعي النبوة كاذباً ويتركه بالمدينة يساكنه في داره، ويجاوره فيها؟ وما وجه امتحانه إياه بما خبأه له من آية الدخان، وقوله بعد ذلك: «اخسأ فلن تعدو قدرك».

قال أبو سليمان (١١): والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت بعد أيام مهادنة رسول الله على اليهود وحلفاءهم، وذلك أنه بعد مقدمه المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن صياد منهم أو دخيل في جملتهم، وكان يبلغ رسول الله خبره وما يدَّعيه من الكهانة وما يتعاطاه من الغيب، فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره ومخبر شأنه، فلما كلمه علم أنه مبطل، وأنه من جملة السحرة والكهنة، أو ممن يأتيه رئي من الجن أو يتعاهده شيطان فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به، فلما سمع منه قوله: الدخ، زَبَرَهُ (٢) وقال (اخسأ فلن تعدو قدرك)، يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه الشيطان وأجراه على لسانه، وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب، ولا درجة الأولياء الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم الحق، وإنما كانت له تارات يصيب في بعضها ويخطي في بعض، وذلك معنى قوله: (يأتيني صادق يصيب في بعضها ويخطي في بعض، وذلك معنى قوله: «يأتيني صادق

والجملة في أمره أنه كان فتنة امتحن الله به عباده المؤمنين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقد امتحن قوم موسى في زمانه بالعجل، وافتتن به قوم وهلكوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم، وقد اختلفت الروايات في أمر ابن صايد فيما كان من شأنه بعد كبره،

<sup>(</sup>١) في معالم السنن ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الزَبْرُ: الزجر، يقال: زبره إذا انتهره. انظر: الصحاح للجوهري ٢/٦٦٧.

فروي أنه تاب عن ذلك القول، ثم إنه مات بالمدينة، وأنه لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس، وقيل لهم: اشهدوا(١).

قال المؤلف كلله: الصحيح خلاف هذا لحلف جابر وعمر أن ابن صايد الدجال، وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: هو الدجال، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال جابر: فقدناه يوم الحرة، وهذا وما كان قبله يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة والله أعلم، وسيأتي (٢) لهذا الباب مزيد بيان في أن الدجال ابن صياد عند كلامنا على خبر الجساسة إن شاء الله تعالى.

# تان الله

# في نقب يأجوج ومأجوج السد، وخروجهم وصفتهم وفي لياسهم وطعامهم وبيان قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَمُ دَكَّاءً ﴾

<sup>(</sup>۱) انتهى كلام الخطابي. (۲) ص(٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) في سننه ٢/١٣٦٤ ح٤٠٨٠؛ وابن حبان في صحيحه ٢٤٢/١٥ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٣ - ٢٤٣ موجعه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٢/٨٣٨ ح٣٦٩٨.

وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفاً في أقفائهم فيقتلهم، قال رسول الله على الله على الله الله على الله

قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: شَكِرَت الناقة<sup>(۲)</sup> تَشْكَرُ شَكَرًا فهي شَكِرَةٌ، واشتكر الضرع: امتلأ لبناً.

وخرّج (٣) عن أبي سعيد الخدري الله الله: ﴿وَهُم مِّن كُلِ حَدَبٍ يَشْتِح يَاْجُوج ومَاْجُوج فيخرجون كما قال الله: ﴿وَهُم مِّن كُلِ حَدَبٍ يَسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٦]، فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى يصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم حتى إنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذروا فيه شيئاً، فيمر آخرهم على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء، ويظهرون على الأرض، فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم لننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم، فيقولون: قد قتلنا أهل السماء، فبينما هم كذلك إذ بعث الله دواباً كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم، فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاً، فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حساً فيقولون: من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا، فينزل إليهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتى، فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم، فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم

<sup>(</sup>۱) في الصحاح له ۷۰۳/۲.

<sup>(</sup>٢) في (الصحاح): شَكِرَت الناقة بالكسر تشْكَرُ شكراً.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن ماجه، في سننه ٢/١٣٦٣ ح٤٠٧٩؛ وابن حبان في صحيحه ١٥/ ٢٥٥ ح٢٨٥٠٤. قال الألباني: حسن ٢٤٥ صحيح. صحيح ابن ماجه ٢/٣٨٧ ح٣٣٠٧.

فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط».

وذكر عبد الملك بن حبيب (١): أنه قال في قول الله على قصة ذي القرنين: ﴿ فَأَنْتُعُ سَبَبًا ﴿ فَهُ الكهف: ١٥٥] وما بعدها: يعني منازل الأرض ومعاليها وطرفيها ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَيِّنِ ﴾ يعني الجبلين الذين خلفهما يأجوج ومأجوج: ﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَّلًا ﴾ خلفهما يأجوج ومأجوج: ﴿ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَّلًا ﴾ يعني كلاماً ، ﴿ قَالُوا يَنذَا ٱلْقَرِّيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ ، قال عمر ، عبد الملك: وهما أمتان من ولد يافث بن نوح مد الله لهما في العمر ، وأكثر لهما في النسل حتى لا يموت الرجل من يأجوج ومأجوج حتى يولد له ألف ولد ، فولد آدم كلهم عشرة أجزاء ويأجوج ومأجوج منهم يولد له ألف ولد ، وسائر ولد آدم كلهم واحد .

قال عبد الملك: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم قريب منهم فلا يدعون لهم شيئاً إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا حملوه، فقال أهل تلك الأرض لذي القرنين: هل لك أن نجعل لك خرجاً، يعنون جُعلًا ﴿عَلَىٰ أَن جَعَلَ بَيْنَا وَيَنْهُمُ سَدًا ﴿ قَالَ مَا مَكِّني فِيهِ رَبِي خَيْرٌ ﴾ فرحاً، يعنون جُعلكم، ولكن ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَيَنْهُمُ رَدْمًا ﴾ قالوا له: وما تريد؟ من جُعلكم، ولكن ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَيَنْهُمُ رَدْمًا ﴾ قالوا له: وما تريد؟ قال: ﴿ الله فَي بَنُ الصَّلَا فَي بَنَ الصَّلَا فَي بعض كهيئة البناء فيما بين السدين: وهما جبلان ﴿ حَقَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّلَافِنِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ الله وقال الجبلين، قال: انفخوا، أي: أوقدوا ﴿ حَقَى إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ ءَاتُونِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ وَقَالَ الله في قول: ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرُا ﴾: يعني نحاساً ليلتصق، فأفرغه عليه فيدخل بعضه في بعض قال: ﴿ فَإِذَا جَالَهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُلُمُ وَكُلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُونًا أَن يَعْض قال: ﴿ فَإِذَا جَاهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُونَ الله في دخل بعضه في بعض قال: ﴿ فَإِذَا جَاهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُونَا عَلَيْهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُونًا فَا فَرغه عليه فيدخل بعضه في بعض قال: ﴿ فَإِذَا جَاهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُونًا فَا فَرغه عليه فيدخل بعضه في بعض قال: ﴿ فَإِذَا جَاهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامً كُونُ وَالْ الله في في خول المنه في بعض قال: ﴿ فَاذَا جَاهُ وَعَدُ رَبِي جَعَلَمُ دُكُامًا الله في في خول المناه في بعض قال: ﴿ فَا فَرغه الله المناهِ الله في في خول المناهِ المناه في بعض قال: ﴿ فَا الله الله في خول المناه في بعض قال المناه في بعض قال: ﴿ فَا الله المناهِ الله المناهِ المناهِ المناه في المناه المناه في المناه في المناه المناه

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن حبيب البصري، أبو عمران الجوني، الإمام الثقة، روى عن أنس بن مالك، وجندب البجلي، وطائفة، روى عنه الحمادان وآخرون، توفي سنة ۱۳۲هـ. السير ٥/ ٢٥٥.

وقرأ عاصم: يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما وكذلك في الأنبياء (1) على أنهما مشتقان من أجة الحر وهي: شدته وتوقده، ومنه أجيج النار، ومن قولهم: ملح أجاج، فيكونان غريبين من أج ومج ولم يصرفا؛ لأنهما جعلا اسمين لقبيلتين فهما مؤنثان معرفتان، والباقون بغير همز جعلوهما عجميين لم يصرفا للعجمة والتعريف، والله أعلم.

# آباريع هم

ذكر الدابة وصفتها ومتى تخرج ومن أين تخرج وكم لها من خرجة وصفه خروجها وما معها إذا خرجت، وحديث الجساسة وما فيه من ذكر الدجال، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاّبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

قال العلماء (٢): معنى وقع القول عليهم أي وجب الوعيد عليهم، فتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان، وإعراضهم عن آيات الله تعالى، وتركهم تدبرها، والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي إلى ما لا ينجع معه فيه موعظة ولا يصرفهم عن غيهم تذكرة، يقول عز من قائل فإذا صاروا كذلك: ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةٌ مِنَ ٱلأَرْضِ ثُكِلّمُهُمْ النمل: ٢٨]، أي: دابة تعقل وتنطق، وذلك والله أعلم ليقع لهم العلم؛ بأنه آية من قِبَلِ الله تعالى ضرورة؛ فإن الدواب في العادة لا كلام لها ولا عقل.

قال عبد الله بن عمرو: تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع فتخرج منه $\binom{(n)}{n}$ .

وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي

<sup>(</sup>١) أي: في سورة الأنبياء. (٢) لم أقف على القائل.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٢٥ ح١٦٦٠١.

على موضع خروجها لفعلت(١).

وروي عن قتادة: أنها تخرج من تهامة (٢).

وروي: أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنور نوح الله.

وقيل: من أرض الطائف.

وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين وهي في السحاب وقوائهما في الأرض.

ويقال: إنها الجساسة في حديث فاطمة بنت قيس الحديث أخرجه مسلم وذكره الترمذي وأبو داود (٣) مختصراً والسياق لمسلم (٤)، وفيه ثم قال رسول الله على: «أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكنني (٥) جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر».

وقال الترمذي «إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٥٢٩ ح١٦٦٠٠.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٩/ ٢٩٢٥ ح١٦٦٠٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي في جامعه ٢١/٤ ح٢٢٥؟؛ وأبو داود في سننه ١١٨/٤ ح٤٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) في صحيحه ٢٢٦١/٤ ح٢٩٤٢. (٥) في (صحيح مسلم): ولكن.

لباسة (۱) ناشرة شعرها، فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة...»، وذكر الحديث ـ راجع سياق مسلم ـ فقالوا(۲): ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً وأشده وثاقاً، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد».

وقال الترمذي: «فإذا رجل موثق بسلسلة».

وقال أبو داود: «فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو<sup>(٣)</sup> فيما بين السماء والأرض».

«قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر قد اغتلم، فلعب الموج بنا شهراً ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا ندري<sup>(3)</sup> ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، فقلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة، فقال: أخبروني عن نخل بيسان. وقال الترمذي: الذي بين الأردن وفلسطين.

<sup>(</sup>١) من اللبس والاختلاط. انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٦/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) في (صحيح مسلم): قلنا.

<sup>(</sup>٣) في عون المعبود ٣١٥/١١: «ينزو» بسكون النون وضم الزاي، أي: يثب وثوباً فيما بين السماء والأرض.

<sup>(</sup>٤) في (صحيح مسلم): لا يدرى.

"قلنا له: نعم، قال: أما أنه يوشك أن (١) لا يثمر، قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء، قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب، قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء وهل عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مئة مائها، قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم، قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب فأطاعوه، قال لهم: قد كان ذلك، قلنا: نعم، قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني ذلك، قلنا: نعم، قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما محرَّمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً يصدني عنها، وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها.

قال رسول الله على وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة هذه طيبة - يعني المدينة -، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم، قال: فإنه أعجبني حديث تميم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو أوما بيده إلى المشرق، قال: فحفظت هذا من رسول الله على المشرق، قال: فحفظت هذا من رسول الله على المشرق، قال:

وقد خرّج ابن ماجه (۲) حدیث فاطمة بنت قیس قالت: «صلی

<sup>(</sup>١) في (مسلم): أنه.

<sup>(</sup>٢) في سننه ٢/١٣٥٤ ح٤٠٧٤. قال الألباني: ضعيف السند، صحيح المتن. صحيح ابن ماجه ٣٨٣/٢ ـ ٣٨٤ ح٣٢٩٣.

رسول الله على ذات يوم وصعد المنبر وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس، فأشار إليهم بيده أن اقعدوا فإني والله ما قمت مقامي لأمر ينقصكم لرغبة ولا لرهبة ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبراً منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم على.

ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا بها فإذا هم بشيء أهدب أسود كثير الشعر، قالوا له: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، قالوا: أخبرينا؟ قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئاً ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه فإن فيه رجلاً بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم، فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي، فقال لهم: من أين؟ فقالوا: من الشام، فقال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب عمّ تسأل؟ قال: ما فعل الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيراً ناوي قوماً فأظهره الله عليهم، فأمرُهم اليوم جميع إلههم واحد، ودينهم واحد، ونبيهم واحد. قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: خيراً يسقون منها زروعهم ويسقون منها لسقيهم، قال: ما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل عام قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا: تدفق بجنباتها من كثرة الماء، قال: فزفر ثلاث زفرات، ثم قال: لو أنفلت من وثاقى هذا لم أدع أرضاً إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. قال النبي ﷺ: إلى هذا انتهى فرحى، هذه طيبة، والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع، ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة».

قال المؤلف كلله: هذا حديث صحيح، وقد خرّجه مسلم والترمذي وأبو داود(١) وغيرهم في .

<sup>(</sup>۱) قد تقدم تخریج أحادیثهم ص(٤٤١ ـ ٤٤١).

وقد قيل: إن الدابة التي تخرج هو الفصيل الذي كان لناقة صالح ﷺ، فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر فدخل في جوفه، ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه إلى وقت خروجه حتى يخرج بإذن الله تعالى.

قلت: ويدل على هذا القول حديث حذيفة المذكور في هذا الكتاب ومنه: وهي ترغو، الرغاء: إنما هو للإبل، والله أعلم.

### فَضِّلُ }

وقد استدل من قال من العلماء: إن الدجال ليس ابن صياد بحديث الجساسة وما كان في معناه، والصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم (۱)، ولا يبعد أن يكون بالجزيرة ذلك الوقت ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة. وفي كتاب أبي داود في خبر الجساسة من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: شهد جابر لهو ابن صياد (۲).

<sup>(</sup>١) انظر ص(٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) الذي ظهر لي والله أعلم أن ابن صياد كاهن من الكهان وليس هو المسيح البجال الذي حذر منه كل نبي أمته، وإنما يصح أن يسمى دجالاً لما يتعاطاه من الكهانة والكذب، ويتبين ذلك بما يلى:

<sup>-</sup> ثبت عن النبي على أنه أخبر أصحابه رضوان الله عليهم عن الدجال بما وافق خبر تميم الداري، قال على: "وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال..."، وحديثه على لأصحابه قبل مجيء تميم الداري إنما كان من الغيب الذي أطلعه الله عليه وأخبر به أمته.

\_ ومما جاء في خبر تميم الداري أن المسيح الدجال لم يكن يعلم بمبعث النبي على الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب، قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم».

<sup>-</sup> كما أن المسيح الدجال موثق بالسلاسل شديد الوثاق لم يؤذن له في =

•••••

= الخروج بعد، وأن خروجه سيره في الأرض كما في حديث مسلم: «وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض».

- كما ثبت في الروايات أن المسيح الدجال «رجل» وأنه «شيخ» كما في رواية ابن ماجه ١٣٥٥/٢ ح٤٠٧٤: «فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق» وأن ابن صياد كان صبياً في ذلك الوقت يلعب مع الصبيان لم يبلغ الحلم بعد. ففي صحيح البخاري ١/٤٥٤ ح١٢٨٩ ومسلم واللفظ له ٤/٤٢٤ ح٢٩٣٠: «حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم»، وخبر تميم الداري وخبر ابن صياد كلاهما وقعا في حياة النبي على.

- وأما ما استدل به من قال: إن ابن صياد هو الدجال، إنما هو مبني على غلبة ظن بعض الصحابة وحلف بعضهم على ذلك بين يدي النبي ويباب عن ذلك بأنه ربما كان حلفهم بين يدي النبي والم قبل أن يتبين للنبي أمر ابن صياد، وأنه لم ينكر عليهم ما لم يتبين له. وأما قول ابن صياد لأبي سعيد الخدري في أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن، فمن الممكن أن يعرف ابن صياد ذلك بواسطة مكاشفة قرنائه من الشياطين له. قال =

قلت: فإنه قد مات، قال: وإن مات؟ قلت: فإنه قد أسلم، قال: وإن أسلم؟ قلت: فإنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة؟

قال: وذكر سيف بن عمر (١) في كتاب الفتوح والردة: ولما نزل أبو سبرة (٢) في الناس على السوس وأحاط المسلمون بها وعليهم الشهربان أخو الهرمزان ناوشوهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس في المسلمين، فأشرف عليهم يوماً الرهبان والقسيسون فقالوا: يا معشر العرب إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال، فإن كان الدجال فيكم فستفتحونها، وإن لم يكن فيكم فلا تعنوا بالحصار، قال: وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان في جند فأتى باب السوس غضبان، فدقه برجله، وقال: انفتح فطار فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون، وقصته مع أبي سعيد وقوله: والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن.

وقال الترمذي (٣): «وأين هو الساعة من الأرض، وأعرف والده» كالنص في أنه هو، واحتجاجه بأنه مسلم وولد له ودخل المدينة وهو يريد مكة تلبيس منه، وأنه سيكفر إذا خرج، وحينئذ لا يولد له ولا يدخل مكة والمدينة، والله أعلم.

ابن القيم في ذلك لما قال ابن صياد: (الدخ): إن ذلك من الكشف من جنس كشف الكهان، وأن ذلك قدره، وكذلك مسيلمة الكذاب كان يكاشف أصحابه بما يفعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله، يخبره به شيطانه ليغوي الناس، وكذلك كان الأسود العنسي، والحارث المتنبئ الدمشقي، وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة، وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف. اه باختصار. انظر: مدارج السالكين ٣/٢٢٧ \_ ٢٢٨.

<sup>(</sup>۱) ذكر روايته الطبري في تاريخه ۲/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٢) أبو سبرة بن أبي رهم، أحد بني مالك بن حسل. تاريخ الطبري ٢/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ١٦/٤ ح٢٢٤٦.

وقوله: «ارفأوا إلى جزيرة»، أي لجأوا، ومرفأ السفينة حيث ترسي، يقال: أرفأت السفينة إذا قاربتها من الشط، وذلك الموضع مرفأ، وأرفأت إليه لجأت، وأقرب السفينة هي القوارب الصغار يتصرف بها ركاب السفينة، والواحد قارب على غير قياس، قاله الخطابي (۱) والمازري. والهلب: الشعر الغليظ، وقال: أهلب على معنى الحيوان أو الشخص، ولو راعى اللفظ لقال: هلباء كأحمر وحمراء، والأهلب أيضاً عند أهل اللغة الذي لا شعر عليه وهو من الأضداد، واستفهامهم بما ظنا منهم أنها لا تعقل، فلما كلمتهم؛ فرقوا أي فزعوا، واغتلام البحر: هيجانه وتلاطم أمواجه، وبيسان وزغر: موضعان بالشام بين الأردن وفلسطين، كما في حديث الترمذي.

وقوله ﷺ: «ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن»، شك أو ظن منه ﷺ، أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وضرب عنه بالتحقيق، فقال: «لا بل من قبل المشرق»، ثم أكد ذلك بما الزائدة وبالتكرار اللفظي، فما زائدة لا نافية، فاعلم ذلك.

# الله ويالة

# طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة وكم يمكث الناس بعد ذلك

مسلم (٢) عن أبي هريرة و الله على قال: قال رسول الله على: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض».

وخرّج الترمذي (٣) والدارقطني (٤) عن صفوان بن عسال المرادي

<sup>(</sup>۱) في معالم السنن له ١٣٨/٤ ـ ٣٢١. (٢) في صحيحه ١٣٨/١ ح١٥٨.

<sup>(</sup>٣) في جامعه ٥/٦٤٥ ح٣٥٣٦. (٤) في سننه ١٩٦/١ ح١٥، واللفظ له.

قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن بالمغرب باباً مفتوحاً للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحاً \_ يعني للتوبة \_ لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، قال الترمذي(١): حديث حسن صحيح.

# فَضَّلْلُ الْمُ

قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تجمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت، قال على: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" أي بلغ روحه رأس حلقه، وذلك وقت المعاينة: الذي يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، فالشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله، وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك، أو كان كالمشاهد له مردودة ما عاش؛ لأن علمه بالله تعالى وبنبيه وبوعده قد صار ضرورة، فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان، ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاً فيصير الخبر عنه خاصاً وينقطع التواتر عنه، فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قُبل منه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في جامعه ٥/٥٤٥ ح٣٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في جامعه ٥٤٧/٥ ح٣٥٣٧؛ وابن حبان في صحيحه ٢/ ٣٩٤ ح٦٢٨.

وقد قيل: إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيم عليه الصلاة السلام قال لنمرود: ﴿ فَإِنَ اللّهَ يَأْقِ بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ عَلَيْ بَهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلّذِى كَفَرُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، وأن الملحدة والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك، ويقولون: هو غير كائن، فيطلعها الله تعالى يوماً من المغرب ليري المنكرين قدرته من أن الشمس في ملكه إن شاء أطلعها من المشرق، وإن شاء أطلعها من المغرب، وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من المنكرين لذلك، المكذبين لخبر النبي عليه، فأما المصدقين لذلك فإنه تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك، والله أعلم.

## فَظَّلُكُ اللَّهِ

اختلفت الروايات في أول الآيات:

فروي أن طلوع الشمس من مغربها أولها على ما وقع في حديث مسلم في هذا الباب. وقيل: خروج الدجال، وهذا القول أولى القولين وأصح؛ لقوله عليه: "إن الدجال خارج فيكم لا محالة..."، الحديث بطوله.

فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم أيام عيسى الله ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من أسلم منهم.

وقد تقدم (١) القول في هذا مبيناً، وأن أول الآيات الخسوفات، فإذا نزل عيسى على وقتله، خرج حاجاً إلى مكة، فإذا قضى حجه انصرف إلى زيارة محمد على (١)، فإذا وصل إلى قبر الرسول على الم

<sup>(</sup>۱) ص(٤١١).

أرسل الله تعالى عند ذلك ريحاً عنبرية، فتقبض روح عيسى ومن معه من المؤمنين، فيموت عيسى ويدفن مع النبي في روضته، ثم يبقى الناس حيارى سكارى، فيرجع أكثر أهل الإسلام إلى الكفر والضلالة، ويستولي أهل الكفر على من بقي من الإسلام، فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها، وعند ذلك يرفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف، ثم تأتي الحبشة إلى بيت الله فينقضونه حجراً حجراً، ويرمون بالحجارة في البحر، ثم تخرج حينئذ دابة الأرض تكلمهم، ثم يأتي دخان يملأ ما بين السماء والأرض، فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام، وأما الكافر والفاجر فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم، ثم يبعث الله ريحاً من الجنوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك، فتقبض روح المؤمن والمؤمنة، ويبقى شرار الناس، ويكون الرجال لا يشبعون من النساء، والنساء لا يشبعن من الرجال، ثم يبعث الله الرياح يشبعون من النساء، والنساء لا يشبعن من الرجال، ثم يبعث الله الرياح فتلقيهم في البحر، هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب في الأشراط.

آدمي ولا جني ولا شيطان، ويموت جميع من في الأرض من الهوام والوحوش والدواب وكل شيء له روح، وهو الوقت المعلوم الذي كان بين الله سبحانه وبين إبليس الملعون.

# تان ۴

### لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله

مسلم (۱) عن أنس في الله قال: قال رسول الله على: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله».

وفي أخرى (٢): «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله».

## فَضَّلْكُ }

قال علماؤنا<sup>(٣)</sup> رحمة الله عليهم: قيد الله برفع الهاء ونصبها، فمن رفعها: رفْعُها بيان فمعناه: ذهاب التوحيد، ومن نصبها، فمعناه: انقطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي: لا تقوم الساعة على أحد يقول: اتق الله.

قال المؤلف كَالله: ويدل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة: «لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة...» الحديث، وفيه: «هم شر من الحمر يتسافدون تسافد البهائم، وليس فيهم رجل يقول: مه مه».

وقد قيل: إن هذا الاسم أجراه الله على ألسنة الأمم من لدن آدم، ولم تنكره أمة بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ١٣١/١ ح١٣٨. (٢) أخرجها مسلم ١/١٣١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على القائل.

الدنيا، وقد قال قوم نوح عَلَى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَأَزَلَ مَلَتِكُةً ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، الآية، وقال قوم هود: ﴿ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحَدَهُ ﴾ [الأعراف: ٧٠]، وقالوا: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلّا رَجُلُ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴾ [المؤمنون: ٣٨] إلى غير ذلك، وقال: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق السّمَونِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّر الشّمْسَ وَالْقَمَر لَلْهُمُ اللّهُ وَوَالَ الدنيا قبض أرواح المؤمنين لَيْقُولُنَّ اللّهُ ﴾ [العنكبوت: ٦١]، فإذا أراد الله زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين وانتزع هذا الاسم من ألسنة الجاحدين، وفجأهم عند ذلك الحق اليقين، وهو معنى قوله عَلِي «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول: الله الله».

# ا بَالِيْكُ اللهِ

#### على من تقوم الساعة؟

مسلم (۱) عن عبد الرحمٰن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شرٌّ من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له ابن شماسة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله، فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله على يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك»، فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان المسك مسها كمس الحرير الناس، عليهم تقوم الساعة».

وفي حديث عبد الله بن مسعود: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، من لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، يتهارجون كما تهارج الحمر...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه ٣/١٥٢٤ ح١٩٢٤.

قال الأصمعي (١٠): قوله: يتهارجون يقول: يتسافدون، يقال: بات فلان يهرجها، والهرج في غير هذا الاختلاط والقتل.

### فَضْلُ ا

ذكر أبو الحسن بن بَطَّال (٣) هذا الحديث في شرح البخاري (٤) له مبيناً لحديث البخاري عن أبي هريرة ولله قال: سمعت رسول الله على ذي يقول: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. . . » الحديث، وقد تقدم (٥) وقال: هذه الأحاديث وما جاء فيها معناها: الخصوص، وليس المراد بها: أن الدين ينقطع كله في جميع أقطار الأرض حتى لا يبقى منه شيء؛ لأنه قد ثبت عن النبي على أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأ.

وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين

<sup>(</sup>١) ذكر قوله ابن سلام في غريب الحديث له ٧٧/٤.

<sup>(</sup>۲) في صحيحه ۲۲۳۰/۶ ح۲۹۰۷.

<sup>(</sup>٣) علي بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، العلامة أبو الحسن، يعرف بابن اللجَّام، شارح صحيح البخاري، توفي سنة ٤٤٩ه. السير ٤٧/١٨.

<sup>(</sup>٤) المطبوع منه غير مكتمل. (٥) ص(٣٩٦).

قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال»(١)، وكان مطرف يقول: هم أهل الشام.

قلت: ما ذكره من أن الدين لا ينقطع وأن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة، يرده حديث عائشة وعبد الله بن عمرو، وما ذكره من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٢) أن عيسى عليه يقتل الدجال، ويخرج يأجوج ومأجوج، ويموتون، ويبقى عيسى عليه ودين الإسلام، لا يعبد في الأرض غير الله تعالى.

نسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين، ويجعل ما كتبته خالصاً لوجهه الكريم بمنّه وكرمه، وأن ينفعنا به ووالدينا، وغفر الله لصاحب هذا الكتاب، ولوالديه، ولسائر المسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ح٢٤٨٤؛ وأحمد في مسنده ٢٣٧/٤ ح١٩٩٣٤ باختلاف يسير، صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ٢/٢١١ ح٢١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ص (٤٢٤).

#### فهرس المصادر والمراجع

- \* الآحاد والمثاني: لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة ٢٨٧هـ، تحقيق د. الجوابرة، دار الراية بالرياض، ط. سنة ١٤١١هـ.
- \* الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي، تحقيق عبد الملك دهيش، مكتبة النهضة الحديثة بمكة، ط. الأولى، ١٤١٠ه.
- \* أحكام الجنائز وبدعها: الألباني، المكتب الإسلامي، ط. الرابعة،
  - \* إحياء علوم الدين: للغزالي، طبعة دار القلم، ط. الثالثة.
- \* الإرشاد: للخليل بن عبد الله القزويني، تحقيق د. محمد سعيد إدريس، مكتبة الرشد بالرياض، ط. الأولى سنة ١٤٠٩هـ.
- \* الإصابة: لابن حجر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط. الأولى، سنة ١٤١٢هـ.
- \* إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض، تحقيق د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء ومكتبة الرشد، ط. الأولى، ١٤١٩هـ.
- \* الأم: للإمام الشافعي، تحقيق محمد زهدي النجار، دار المعرفة، بيروت، ط. الثانية، ١٣٩٣هـ.
- \* الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من المعاني والرأي والآثار: تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبي، دار قتيبة ودار الوعى، ط. الأولى سنة ١٤١٤ه.
  - \* الاستيعاب: لابن عبد البر، دار الجيل، بيروت، ط. الأولى، ١٤١٢هـ.
- \* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف: للبيهقي، تحقيق أحمد الكتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط. ١٤٠١ه.
  - البداية والنهاية: لابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت.

- \* التاريخ الكبير: للبخاري، تحقيق السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.
- \* تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي، ط. الأولى، ١٣٤٩هـ، مطبعة الخانجي بالقاهرة.
  - \* تذكرة الحفاظ: للذهبي، دار إحياء التراث العربي.
- \* الترغيب والترهيب: للمنذري، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، ١٤١٧ه.
- \* تعجيل المنفعة: لابن حجر، تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. الأولى.
  - \* التعريفات: للجرجاني، دار الكتاب العربي، بيروت.
- \* تفسير البغوي، معالم التنزيل: تحقيق خالد العلك، ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، ط. الثانية، سنة ١٤٠٧هـ.
- \* تفسير الحسن البصري ٢/ ٢٦٧: جمع وتوثيق د. محمد عبد الرحيم، دار الحديث بالقاهرة.
  - \* تفسير السدي: جمع وتوثيق د. محمد عطاء، دار الوفاء، مصر.
    - \* تفسير القرآن العظيم: لابن كثير، ط. دار الفكر، بيروت.
- \* تقريب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد بسوريا، ط. الأولى لسنة ١٤٠٦ه.
- \* التمهيد: لابن عبد البر، تحقيق أحمد سعيد أعراب، طبعة وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية.
- \* تهذيب التهذيب: لابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط. الأولى لسنة ١٤٠٤هـ.
- \* تهذیب الکمال: للمزي، تحقیق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بیروت،
- \* التوهم: للحارث المحاسبي، تحقيق محمد عثمان الخشت، مكتبة القرآن بالقاهرة.
- \* الثبات عند الممات: لابن الجوزي، تحقيق عبد الله الليثي الأنصاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط. الأولى لسنة ١٤٠٦هـ.

- \* جامع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت، ط. سنة ١٤٠٥هـ.
- \* جامع الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- \* الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى لسنة ١٤٠٨ه.
  - \*. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميد، مكتبة الخانجي.
- \* الجرح والتعديل: لعبد الرحمٰن بن أبي حاتم الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الأولى.
- \* جزء في زيارة النساء للقبور: لبكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة بالرياض، ط. الثانية لسنة ١٤١٥ه.
- \* الجواب الكافي: لابن القيم، مكتبة المؤيد بالطائف، ط. الأولى لعام ١٤٠٩هـ.
- \* الحدائق في علم الحديث والزهديات: لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى لسنة ١٤٠٨هـ.
  - \* حسن الظن بالله: لابن أبي الدنيا، دار طيبة بالرياض، ط. سنة ١٩٨٨م.
    - \* حلية الأولياء: لأبي نعيم، مطبعة السعادة، ط. سنة ١٣٩٩هـ.
    - # الدر المنثور: للسيوطي، طبعة دار الفكر، بيروت لسنة ١٩٩٣م.
      - \* ديوان أبي العتاهية: دار صادر، بيروت، ط. سنة ١٣٨٤هـ.
- \* ذم قسوة القلوب: لابن رجب الحنبلي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط. الأولى لسنة ١٤١٦ه.
- \* ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لمحمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة
   ٨٣٥هـ، تحقيق د. سليم النعيمي، مطبعة العاني ببغداد.
- \* الرعاية لحقوق الله: للحارث بن أسد المحاسبي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - \* الروح: لابن القيم، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٣٩٥هـ.

- \* الزهد وصفة الزاهدين: لابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد، تحقيق مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث بالقاهرة، ط. الأولى، ١٤٠٨ه.
- الزهد: لأبي داود السجستاني، دار المشكاة، القاهرة، ط. الأولى،
   ١٤١٤هـ.
- \* الزهد: للإمام أحمد، تحقيق محمد السعيد بسيوني، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. الأولى لعام ١٤٠٩هـ.
- \* الزهد: لهناد بن السري، تحقيق عبد الرحمٰن الفريوائي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت، ط. الأولى لسنة ١٤٠٦هـ.
  - \* كتاب الزهد: لابن المبارك، دار الكتب العلمية، بيروت.
- \* السُبْحَة تاريخها وحكمها: لبكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة بالرياض، ط. الأولى لسنة ١٤١٩هـ.
- \* سنن أبي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
  - \* سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- \* السنن الكبرى: للبيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الباز بمكة المكرمة، ط. سنة ١٤١٤ه.
- \* سير أعلام النبلاء ١٤١/١٣: للذهبي، ط. الأولى لعام ١٤٠٣ه، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- \* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم اللالكائي، دار طيبة بالرياض.
- \* شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الحنفي، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية، ١٤١١هـ.
- \* شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. الثانية، ١٣٩٢هـ.
- \* شعب الإيمان: للبيهقي، تحقيق محمد السعيد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى لسنة ١٤١٠هـ.

- \* الصحاح: للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، لعام ١٤٠٢هـ.
- \* صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. سنة ١٤١٤ه.
- \* صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، شركة الطباعة العربية بالرياض، ط. الثانية لسنة ١٤٠١ه.
- \* صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ط. الثالثة لسنة ١٤٠٧هـ.
- \* صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الثانية لسنة ١٤٠٦هـ.
- \* صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني، الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط. الثالثة لسنة ١٤٠٨هـ.
- صحيح سنن النسائي: للألباني، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج،
   ط. الأولى لسنة ١٤٠٨هـ.
- حصيح سنن الترمذي: للألباني، ط. مكتب التربية العربي لدول الخليج،
   ط. الأولى لسنة ١٤٠٨هـ.
- \* صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- شفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي، دار المعرفة، بيروت، ط. الثالثة لسنة ١٤٠٥هـ.
  - \* الطبقات الكبرى: لابن سعد، دار صادر، بيروت.
- \* طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجُمحي، شرح محمود شاكر، مطبعة المدنى بمصر.
  - \* طوق الحمامة: لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت.
- العاقبة في ذكر الموت والآخرة: لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي، دار
   الأقصى، الكويت، ط. الأولى لعام ١٤٠٦هـ.
  - \* النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير، طبعة المكتبة الإسلامية.

- \* الغربيين في القرآن والحديث: لأبي عبيد الهروي، مكتبة نزار الباز بمكة، ط. الأولى لسنة ١٤١٩هـ.
  - \* فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر، دار المعرفة.
  - \* الفهرست: لابن النديم، دار المعرفة، بيروت، ط. ١٣٩٨هـ.
- \* الفوائد: لابن القيم، دار البيان ومكتبة المؤيد، ط. الأولى لسنة ١٤٠٧هـ.
- \* في الحجة في بيان المحجة قوّام السنة: تحقيق محمد أبو رحيم، دار الراية، ط. الأولى لسنة ١٤١١هـ.
- \* فيض القدير: لعبد الرؤوف المناوي، ط. المكتبة التجارية الكبرى، مصر،
   ط. الأولى لسنة ١٣٥٦هـ.
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي، تحقيق محمد
   عوامة، دار القبلة بجدة، ط. سنة ١٤١٣هـ.
- \* كتاب الأسامي والكنى: لأبي أحمد الحاكم، تحقيق يوسف الدخيل، مكتبة الغرباء بالمدينة، ط. سنة ١٤١٤هـ.
- \* كتاب الأسامي والكنى: لأبي أحمد الحاكم، تحقيق يوسف الدخيل، مكتبة الغرباء بالمدينة، ط. سنة ١٤١٤هـ.
- \* كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: لأبي هلال الحسن العسكري، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عام ١٣٨٩هـ.
- \* كتاب الجهاد: لابن المبارك، تحقيق نزيه حماد، الدار التونسية بتونس، ط. ١٩٧٢م.
- \* كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السمرائي.
- \* كتاب المحتضرين: ابن أبي الدنيا، دار ابن حزم، بيروت، ط. الأولى، 181٧هـ.
- \* الكنى: للبخاري، ملحق بالتاريخ الكبير، دار الفكر، بيروت، ط. سنة ١٩٨٦م.
  - \* لسان العرب: لابن منظور، دار صادر، بيروت.

- \* مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بمصر.
- \* المجتبى من السنن: للنسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ط. سنة ١٤٠٦هـ.
- \* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، ودار الريان للتراث بالقاهرة، ط. سنة ١٤٠٧هـ.
- \* مجموع الفتاوى: لابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمٰن بن قاسم، دار عالم الكتب، بيروت، ط. ١٤١٢هـ.
  - \* المجموع شرح المهذب: للنووي، دار الفكر، بيروت.
- \* المحرر الوجيز: لابن عطية، تحقيق المجلس العلمي بفاس، دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة، ط. سنة ١٤٠٧هـ.
  - \* المدونة الكبرى: للإمام مالك، دار صادر، بيروت.
- \* المراسيل مع الأسانيد: لأبي داود السجستاني، تحقيق عبد العزيز السيروان، دار القلم، بيروت، ط. الأولى لسنة ١٤٠٦هـ.
- \* المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. عام ١٤١١ه.
- \* المستطرف في كل فن مستظرف: لشهاب الدين محمد الأبشيهي، تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. سنة ١٩٨٦م.
  - \* مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.
- \* مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة بمصر، مصورة عن الطبعة الميمنية.
- \* مسند الإمام أحمد: تحقيق الأرناؤوط وعادل مرشد، ط. مؤسسة الرسالة، ط. الأولى لسنة ١٤١٨هـ.
- \* مسند الشاميين: للطبراني ٢/ ١٤٤ ح١٠٧٤، تحقيق حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الأولى، ١٤٠٥ه.
  - \* مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان البستي، دار الكتب العلمية.

- \* مشكاة المصابيح: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي، ط. الأولى، ١٣٨٠هـ.
- \* مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري، تحقيق الكشناوي، ط. الثانية، ١٤٠٣هـ، الدار العربية، بيروت.
- \* مصنف ابن أبي شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد بالرياض، ط. الأولى، سنة ١٤٠٩هـ.
- \* المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى، المكتب الإسلامي، ط. الثانية لسنة ١٤٠٣هـ.
  - \* معجم الأدباء: لياقوت الحموي، دار إحياء التراث، بيروت.
- \* المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين بالقاهرة، ط. سنة ١٤١٥هـ.
- \* المعجم الكبير: للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، ط. سنة ١٤٠٤هـ.
- \* المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للحافظ العراقي، اعتنى به أشرف عبد المقصود، مكتبة دار طبرية بالرياض، ط. الأولى لسنة ١٤١٥ه.
  - \* المغنى: لابن قدامة المقدسى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- \* المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي، دار ابن كثير والكلم الطيب، دمشق، ط. الأولى لعام ١٤١٧هـ.
- \* المنتظم: لابن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى،
- \* المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي، تحقيق حلمي محمد فودة، دار الفكر، بيروت، ط. الأولى، ١٣٩٩هـ.
- الموطأ: للإمام مالك بن أنس، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربى، مصر.
- \* نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المقّرِي التلمساني، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط. ١٩٦٨م.

- \* النكت والعيون: تفسير الماوردي، مكتبة المؤيد، الرياض، ط. الأولى، 1817ه.
- \* نوادر الأصول: للحكيم الترمذي، د. عبد الرحمٰن عميرة، ط. دار الجيل، بيروت، ط. الأولى، سنة ١٩٩٢م.
- \* هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل البغدادي، المكتبة الإسلامية بطهران، ط. الثالثة، ١٣٨٧هـ.



# فهرس الموضوعات

| لصفحة | الموضوع                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥     | * مقدمة المنتقي *                                                  |
| ٦     | – منهج الانتقاء                                                    |
| ٧     | – مؤلف كتاب التذكرة في سطور                                        |
| ٩.    | * مقدمة المؤلف *                                                   |
| ١.    | - باب النهي عن تمني الموت والدعاء لضر نزل في المال والجسد          |
| ١.    | فصل: وعرف فيه المؤلف بالموت                                        |
| 17    | فصل: عرف فيه المؤلف بغريب كلمات الباب السابق                       |
| ۱۳    | - باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين                    |
| ۱۳    | فصل: جمع فيه المؤلف بين ترجمة البابين الماضيين                     |
| ١٤    | فائدة لابن القيم على دعاء يوسف ﷺ ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾            |
| 10    | حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه ليس في النساء نبية |
| 17    | – <b>باب</b> ذكر الموت وفضله والاستعداد له                         |
| ١٨    | فصل: علق فيه المصنف على قوله ﷺ: «أكثروا ذكر هادم اللذات»           |
| 19    | فصل: وفيه فائدة ذكر الموت                                          |
| 27    | فصل: في الغرة بالله والأماني                                       |
| 22    | – <b>باب</b> ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا                 |
| 74    | فصل: تكلم فيه المصنف عن زيارة النساء للقبور                        |
| 78_   | بيان الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور٢٣                         |
| 40    | فصل: ذكر فيه فائدة زيارة القبور                                    |
| 44    | - باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها             |
| 79    | فصل                                                                |

| فحة<br> | الصا | الموضوع                                                               |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۱      |      | - <b>باب</b> المؤمن يموت بعرق الجبين                                  |
| ٣٢      |      | - <b>باب منه</b> وفي خروج نفس المؤمن والكافر                          |
| ٣٢      |      | - باب ما جاء أن للموت سكرات                                           |
| 30      |      | فصل: وفيه وعظ وتذكير                                                  |
| ٣٦      |      | فصل: شرح فيه المؤلف غريب الكلمات                                      |
| ٣٧      |      | فصل: وذكر فيه مقدار ألم الموت                                         |
| 49      |      | فصل: في وصف الموت                                                     |
|         | لله  | - <b>باب</b> لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن، وفي الخوف من اا     |
| ٤١      |      | تعالی                                                                 |
| ٤٢      |      | فصل: كيف يكون حسن الظن بالله تعالى                                    |
| ٤٤      |      | - <b>باب</b> تلقين الميت لا إله إلا الله                              |
| ٤٤      |      | فصل: في حكمة تلقين الميت لا إله إلا الله                              |
|         | ذا   | - <b>باب</b> من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخير، وكيف الدعاء للميت إ  |
| ٤٧      |      | مات، وفي تغميضه                                                       |
| ٤٨      |      | فصل: في التعليق على قوله ﷺ: «إذا حضرتم المريض أو الميت» .             |
| ٤٩      |      | – <b>باب منه</b> وما يقال عند التبعيض                                 |
|         |      | - <b>باب</b> ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته، وجلساؤه في الدنيا |
| ٤٩      |      | وما يخاف من سوء الخاتمة                                               |
| ٥٣      |      | - <b>باب منه</b> في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم          |
| ٥٦      |      | تقسيمات ابن القيم للعشق، ومنه ما يكون كفراً                           |
| ٦.      |      | - <b>باب</b> ما جاء في رسل الموت قبل الموت                            |
|         |      | • بعب عن بعاء عني رئس الملوف قبل الملوف                               |
|         |      | شروط التوبة                                                           |
| 7 4     | •    | حكم اتخاذ السُّبْحة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| 1/1     |      |                                                                       |
| 70      |      | حكم الكافر إذا أسلم هل تغفر له الذنوب التي فعلها حال الكف             |
| . 7     |      | A'W . V . 4 14' A / "A 1 A                                            |

| بسعه |                                                                           | الموصوع              |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ٧١   | تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشر، وأنه يصعد بها                         | - باب لا             |
| ٧٤   | وفيه شرح لحديث: «من أحبّ لقاء الله»                                       | فصل:                 |
|      | جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض،                      | - <b>باب</b> ما      |
| ٧٥   | عرض الأعمال                                                               | وفي                  |
| ٧٨   | في التعليق على أحاديث تلاقي أرواح المؤمنين                                | فصل:                 |
| ٧٨   | ، كيفية التوفي للموتى                                                     |                      |
| ٨٠   | جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر                                           | ۔<br>- <b>باب</b> ما |
| ٨٠   |                                                                           | فصل:                 |
| ۸١   | جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك                        | - <b>باب</b> ما      |
| ۸۲   | إسراع بالجنازة وكلامها أأسراع بالجنازة وكلامها                            |                      |
| ۸۲   | وفيه بيان معنى الإسراع بالجنازة                                           |                      |
| ۸۳   | فن العبد في الأرض التي خلق منها                                           |                      |
| ۸٥   | * * * *                                                                   | فصل:                 |
| ۸٥   | يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه                            | - <b>باب</b> ما      |
| ۲۸   | جاء في هول المطلع                                                         |                      |
| ۸۷   | جاء أن القبر أول منازل الآخرة                                             |                      |
| ۸۸   | في معنى القبر وحكمه                                                       |                      |
| ٩٣   | جاء في اختيار البقعة للدفن                                                |                      |
| 90   | في أنَّ البقاع لا تقدس أحداً                                              |                      |
| 90   | جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبد إذا وضع فيه                         |                      |
| 99   | جاء في ضغطة القبر على صاحبه وأن كان صالحاً                                |                      |
| ١.,  | <ul> <li>ه وما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله وهم من شر الناس له</li> </ul> |                      |
|      | وقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له                       |                      |
|      | في استحباب الوقوف بعد الدفن والدعاء للميت                                 |                      |
|      | النهي عن أمور من عمل الجاهلية بعد الموت                                   |                      |
|      | وفيه النهي عن لطم الخدود وشق الجبوب                                       |                      |

| الموضوع                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| - باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار . ١٠٦. |
| فصل: في سؤال الملكين للعبد                                              |
| - باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قبض              |
| أرواحهم وفي قبورهم                                                      |
| - باب اختلاف الآثار في سعة القبر على المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم ١١٧   |
| - باب ما جاء في عذاب القبر وأنه حق                                      |
| - <b>باب</b> ما يكون في عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة بحسب اختلاف     |
| معاصیهم                                                                 |
| فصل: في التعليق على أحاديث الباب السابق١٢٢                              |
| - باب ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته                             |
| - باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر١٢٣                              |
| فصل: في الحكمة من عدم سماع أصوات المعذبين في قبورهم ١٢٤                 |
| - باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال                                      |
| - باب قوله تعالى: ﴿ يُشَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾             |
| فصل: وفيه بيان أن الفتنة في القبر لا مطعن فيها١٢٨                       |
| - باب ما ينجي من أهوال القبر وفتنته وعذابه ١٢٩                          |
| فصل: في دفع تعارض أحاديث الباب السابق مع ما تقدمها من                   |
| الأبواب                                                                 |
| فصل: في بيان قوله ﷺ: «كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة» ١٣٤.             |
| فصل: في بيان قوله ﷺ: «من مات مريضاً مات شهيداً»١٣٤                      |
| - باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ١٣٥                |
| فصل: في بيان قوله ﷺ: «عرض عليه مقعده»                                   |
| - باب ما جاء أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم ١٣٧              |
| - باب كم الشهداء ولِمَ سمي شهيداً ومعنى الشهادة                         |
| فصل: في شرح غريب كلمات الباب السابق                                     |

| الموضوع الصفحة                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب ١٤١                            |
| فصل: في بيان عجب الذنب                                                                  |
| - باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء ١٤٢                          |
| - باب ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر الصعق وكم بين النفختين                            |
| وذكر بعث الَّبشر والنار                                                                 |
| فصل: في شرح غريب الكلمات١٤٦                                                             |
| - باب في قول الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي  |
| الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾                                                    |
| فصل: في بيان المستثنى من الصعق١٤٧                                                       |
| - <b>باب</b> يفني العباد ويبقى الملك لله وحده١٤٨                                        |
| فصل: في التعليق على الباب السابق                                                        |
| - <b>باب</b> البرزخ                                                                     |
| - باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور                                                   |
| فصل: في بيان الصور والنفخ فيه                                                           |
| - <b>باب</b> في صَفة البعث وما آية ذلك في الدنيا١٥٢                                     |
| - باب يبعث كل عبد على ما مات عليه                                                       |
| - باب أين يكون الناس ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَتُ ۗ﴾ ١٥٤ |
| فصل: في التعليق على الباب السابق                                                        |
| - <b>باب</b> الحشر                                                                      |
| - باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفي أول أرض المحشر ١٥٩                               |
| - باب في الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها                                  |
| التعارض                                                                                 |
| - <b>باب</b> ما جاء في حشر الناس إلى الله ﷺ حفاة عراة غرلاً وفي أول من                  |
| يكسى منهم، وفي أول ما يتكلم من الإنسان                                                  |
| فصل: في شرح غريب كلمات الباب                                                            |
| فصل: في الحكمة من تقديم إبراهيم عليه الكسوة١٦٦                                          |

| وع الصفحة                                                                                                                                             | الموض |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • منه وبيان قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأَنَّ يُغْيِيهِ ۞ • ١٦٦                                                                 |       |
| ﴾ قول النبي ﷺ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ: ﴿إِذَا<br>ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۞﴾ و﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞﴾ و﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ |       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                       |       |
| ، ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها١٧٣                                                                                                              | - باب |
| ، في الشفاعة العامة لنبينا ﷺ لأهل المحشر١٧٥                                                                                                           |       |
| سل: في بيان المراد بالشفاعة التي اختص بها نبينا ﷺ ٢٧٧ ١٧٧                                                                                             | فص    |
| ، ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود١٧٨                                                                                                          | – باب |
| سل: في بيان عدد فزعات الناس١٧٩                                                                                                                        | فص    |
| • من أسعد الناس بشفاعة النبي ﷺ يوم القيامة١٨١                                                                                                         |       |
| ، ما جاء ُفي تطاير الصحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب                                                                                               |       |
| باليمين والشمالبالمالباليمين والشمال                                                                                                                  |       |
| سل: في بيان قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَكَبِرَوُ فِي عُنُقِهِۦۗ ﴾ ١٨٢                                                              |       |
| ، في قوله تعالى: ﴿يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُهُ وُجُوهٌ ﴾                                                                                      |       |
| ، ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال١٨٦                                                                                                                  |       |
| سل: في بيان قوله ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» ١٨٨                                                                                       |       |
| ، ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه ترجمان١٩٠                                                                                                  |       |
| <ul> <li>القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس وفي حبسه</li> </ul>                                                                              |       |
| لهم حتى ينتصفوا منهالهم حتى ينتصفوا منه                                                                                                               |       |
| سل: في الحث على محاسبة النفس١٩٣                                                                                                                       |       |
| ، أول ما يحاسب أمة محمد ﷺ                                                                                                                             |       |
| ب أول ما يسأل عنه الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس الدماء،                                                                                              |       |
| وأول من يدعى للخصومة                                                                                                                                  |       |
| سل                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                       |       |

| بمحه        | الموضوع الم                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠۲         | فصل: في بيان بعض غريب الكلمات                                          |
| ۲٠۲         | - باب ما جاء في شهادة الأرض وفي شهادة المال على صاحبه                  |
|             | - باب ما جاء في سؤال الله تعالى الأنبياء وفي شهادة هذه الأمة للأنبياء  |
| ۲ • ٤       |                                                                        |
|             | - باب ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الغادر والغال في الموقف       |
| ۲٠٥         |                                                                        |
| ۲ • ۸       | - باب ما جاء في حوض النبي ﷺ في الموقف وسعته وكثرة أوانيه               |
| 711         | - باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي ﷺ               |
| 717         | - باب ذكر من يطرد عن الحوض                                             |
| 717         |                                                                        |
| 418         | - باب ما جاء أن لكل نبي حوضاً                                          |
| ۲۱٤         | - باب ما جاء في الكُوثر الذي أعطيه النبي ﷺ في الجنة                    |
|             | * أبواب الميزان *                                                      |
| 717         |                                                                        |
| <b>۲1</b> ۸ | - باب منه وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه                         |
| 711         | فصل: في بيان أن الميزان حق                                             |
| 719         | فصل: في ما يوزن في الميزان                                             |
| ۲۲.         | – <b>باب منه</b>                                                       |
|             | - باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي في هذه     |
| 771         | الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط                                     |
| 777         |                                                                        |
|             | - باب كيفية الجواز على الصراط وصفته، وبيان قوله تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ |
|             | إِلَّا وَارِدُهُمَّا ﴾                                                 |
|             | فصل: في بيان معنى الورود المذكور في القرآن                             |
|             | - باب ثلاثة مواطن لا يخطئها النبي ﷺ لعظم الأمر فيها وشدته              |
|             | - باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار              |

| الصفح                                              | الموضوع                  |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--|
| ر: يخلص المؤمنون من النار٣٢                        | فصل: في معنى             |  |
| ار من الموحّدين مات واحترق ثم يخرجون بالشفاعة ٣٣٠  | •                        |  |
| وذكر الجهنميين٣٠                                   |                          |  |
| ة الإيمان ونقصانه                                  |                          |  |
| فوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه٣٠                | **                       |  |
| ن رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة ٣٩٪    | - <b>باب</b> ما يرجى مر  |  |
| بالمكاره وحفت النار بالشهوات ٤٠                    |                          |  |
| غريب كلمات الباب١٤١                                | فصل: في بيان             |  |
| جنة والنار وصفة أهلهما                             | - باب احتجاج ال          |  |
| ة أهل الجنة، وأهل النار، وفي شرار الناس من هم ٢٤٠٪ | - <b>باب منه</b> في صف   |  |
| ' <b>&amp;</b>                                     |                          |  |
| ΈΥ                                                 | فصل                      |  |
| ل الجنة وأهل النار                                 | - باب في صفة أه          |  |
| أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار٥٠                   | - <b>باب</b> ما جاء في   |  |
| سبب قلة النساء في الجنة٥١                          | فصل: في بيان             |  |
| جنة صاحب مكس ولا قاطع الرحم ٥٢                     | - <b>باب</b> لا يدخل ال  |  |
| صاحب المكس٥٣٠                                      | فصل: في بيان             |  |
| أول من تسعر بهم جهنم۵۰٪                            | - باب ما جاء في          |  |
| الجنة بغير حساب ٥٥٪                                | - باب فيمن يدخل          |  |
| ىن استرقى واكتوى قد يكون من السبعين ألفاً ٥٥٪      | فصل: في أن م             |  |
| ﷺ شطر أهل الجنة وأكثر٥٥٠                           | - باب أمة محمد أ         |  |
| بعث النار                                          | فصل: في بيان             |  |
| * أبواب جهنم وما جاء فيها وفي أهلها *              |                          |  |
| ن سأل الله الجنة واستجار به من النار ٥٨            | - <b>باب</b> ما جاء فيمر |  |
| ′o∧                                                | - باب                    |  |
| عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم ٥٩·  | - <b>باب</b> ما جاء في ع |  |

| الموضوع الصفحة                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل: في أن جهنم اسم لجميع النار                                                                           |
| - باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله تعالى: ﴿وَإِذَا                                          |
| أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَبِيقًا مُّقَرَّيْنِيَ﴾                                                       |
| - باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها                                                                |
| - <b>باب منه</b> وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وفي                                    |
| قدر الحجر الذي يرمى بها فيها                                                                              |
| - باب ما جاء أن في جهنم وسجوناً، وفي وعيد من شرب الخمر ٢٦٣                                                |
| – <b>باب</b> تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب                                      |
| على العاصي المؤمن المؤمن ٢٦٤                                                                              |
| - <b>باب منه</b>                                                                                          |
| - باب ما جاء في شدة عذاب أهل المعاصي ٢٦٥                                                                  |
| - <b>باب منه</b> وفي عذاب من عذّب الناس في الدنيا٢٦٦                                                      |
| - باب في عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه ٢٦٧                                           |
| فصل " ۲٦٧                                                                                                 |
| - باب ما جاء في طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم                                                            |
| - باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها                                                     |
| - باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار                                                                    |
| - <b>باب</b> في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ﴾                                                 |
| - باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة ٢٧٢                                                     |
| - باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار ٢٧٤                                                       |
| - باب ما جاء في خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط ٢٧٤                                                |
| فصل                                                                                                       |
| * أبواب الجنة وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها *                                                            |
| - باب منه وهل تَفْضُلُ جنّةٌ جنّةً                                                                        |
| - باب صفة الجنة ونعيمها وما أعدّ الله تعالى لأهلها فيها ٢٨٣                                               |
| ب ب عبد الحبية ولله الله عالى المنها فيها ١٨١٠ ٢٨٤ - باب ما جاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيا منها |

| صفحة         | الموضوع                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 440          | - <b>باب</b> من أين تفجر أنهار الجنة                                  |
| 717          |                                                                       |
| <b>YAY</b>   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
| <b>Y A Y</b> | <del>-</del>                                                          |
| <b>Y</b>     | ,                                                                     |
| 79.          | - <b>باب</b>                                                          |
| 791          | - باب ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن                           |
| 797          |                                                                       |
| 797          | *                                                                     |
| 498          | - باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيتها وبِمَ ينال ذلك المؤمن    |
| 790          | - <b>باب</b> ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة           |
| 797          | 1 40                                                                  |
| <b>79</b> V  |                                                                       |
| 791          | •                                                                     |
|              | - باب ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم           |
|              | وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم وفي لسانهم،                 |
| 791          | وليس في الجنة عزب                                                     |
|              | - باب ما جاءً أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة ولا قذر فيها ولا |
| ۳            | نقصنقص                                                                |
|              | - باب المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في          |
| ۲٠١          | ساعة واحدة                                                            |
| ٣٠٢          | - باب ما جاء أن كل ما في الجنة لا يبلى ولا يفني ولا يبيد              |
|              | - باب ما جاء أن المرأة من أهل الجنة ترى زوجها من أهل الدنيا في        |
| ٣.٣          | الدنيا                                                                |
| ٣.٣          | - <b>باب</b> ما جاء في طير الجنة وإبلها                               |
|              | - <b>عاب</b> ما حاء أن للحنة ريضاً وريحاً وكلاماً                     |

| الموضوع الصفحة                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| - باب ما جاء إن في الجنة قيعاناً وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ٣٠٥               |
| - باب ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم                                          |
| - باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة ٣٠٧                                 |
| - باب رؤية أهل الجنة لله تعالى أحبّ إليهم مما هم فيه وأقر لأعينهم ١٠٨٠٠             |
| - <b>باب منه</b> في الرؤية                                                          |
| <ul> <li>باب نُبَذٌ من أقوال العلماء في تفسير كلمات وآيات من القرآن وردت</li> </ul> |
| في ذكر الجنة وأهلها                                                                 |
| <ul><li>باب منه وفي ثواب من قدّم ولداً</li></ul>                                    |
| فصل: في صغار أولاد المؤمنين                                                         |
| - باب ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها٣٢٣                                 |
| فصلفصل                                                                              |
| كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة                                                   |
| * أول أبواب الفتن *                                                                 |
| - باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله                                                 |
| - <b>باب</b> ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته                  |
| عند الله تعالى                                                                      |
| - باب ما جاء في قتل المؤمن P۲۹                                                      |
| - <b>باب</b> إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير          |
| منها وفضل العبادة عندها٠٠٠٠                                                         |
| فصل: في بيان قوله ﷺ: «ويل للعرب من شر قد اقترب»٣٣٢                                  |
| فصل: في بيان المراد بـ «أنهلك وفينا الصالحون»٣٣٢                                    |
| - <b>باب</b> في رحى الإسلام ومتى تدور٣٣٧                                            |
| فصل: في تفسير حديث الباب السابق٣٣٧                                                  |
| - باب ما جاء أن عثمان رفي الله لما قتل سل سيف الفتنة٣٣٨                             |
| - <b>باب</b> لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وظهور الفتن ٣٤٠                     |
| فصل: في معنى قوله ﷺ: «يتقارب الزمان»٣٤١                                             |

| الصفحة                                        | الموضوع                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ر السلاح فيها وحكم المكره عليها ٣٤٢           | - <b>باب</b> ما جاء في الفرار من الفتن وكس  |
|                                               | – <b>باب منه</b> وفي الأمر بلزوم البيوت ع   |
| TEE                                           | فصل                                         |
| اعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين . ٣٤٥           | - <b>باب منه</b> وكيف التثبت في الفتنة والا |
| ب                                             | -                                           |
| ما فيه ولزوم جماعة المسلمين عند               |                                             |
| ة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة            |                                             |
|                                               | للخليفة وإن ضُرِب الظهر وأُخِذ              |
|                                               | فصل: في غريب الكلمات                        |
|                                               | - باب منه إذا التقى المسلمان بسيفيه         |
| ٣٥٠                                           | فصل                                         |
| نها، قال الله تعالى: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعًا | - باب جعل الله بأس هذه الأمة بين            |
|                                               | وَيُدِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾        |
|                                               | – <b>باب</b> ما يكون من الفتن وإخبار النبر  |
|                                               | فصل: في قول حذيفة: قام فينا ر               |
| لبحر وقول النبي ﷺ: «هلاك أمتي                 | •                                           |
|                                               | على يد أغيلمة من سفهاء قريش                 |
| النفس للقتل عندها والسعيد من جُنِّبها ٣٥٩     | - باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم         |
| ٣٦١                                           | فصل: في شرح غريب الكلمات                    |
| فر ﷺ بلزوم البيت٣٦١                           | فصل: في بيان أمر النبي ﷺ أبا                |
| ها وفي آخرها بلاؤها٣٦٣                        | - <b>باب</b> جُعل في أول هذه الأمة عافيت    |
| 377                                           | فصل: في شرح غريب الكلمات                    |
| تن وما جاء أن بطن الأرض خير من                |                                             |
| ۰ ٥٦٣                                         |                                             |
| ٣٦٥                                           | - <b>باب</b> أسباب المحن والفتن والبلاء     |
| ه النساء                                      | فما : في التحليم : فتنة المال               |

### الموضوع الصفحة

| * | الملاحم | باب | * |
|---|---------|-----|---|
|   |         | -   |   |

| - باب إمارات الملاحم                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| - باب ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم على أهل الإسلام ٣٧١ |
| - باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم                                     |
| - باب منه وما ذكر في البصرة والأيلة وبغداد والإسكندرية ٣٧٦            |
| فصل: في شرح غريب الكلمات                                              |
| - باب سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم                        |
| فصل: في شرح الغريب                                                    |
| فصل                                                                   |
| - باب ما جاء في فضل الشام وأنه معقل من الملاحم                        |
| - باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشاً يؤيد به الدين ٣٨٢     |
| - <b>باب</b> ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما                          |
| فصل                                                                   |
| فصل: في بيان قوله ﷺ: «من أراد أهل المدينة بسوء» ٣٨٥                   |
| فصل: في بيان قوله ﷺ: «تتركون المدينة»٣٨٦                              |
| - باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة           |
| خروجه                                                                 |
| - باب منه آخر في المهدي وصفته واسمه وعطائه ومكثه ٣٨٩                  |
| – <b>باب</b> ما جاء في فتح قسطنطينة ومن أين تفتح وفتحها علامة خروج    |
| الدجال ونزول عيسى ﷺ وقتله إياه                                        |
| – <b>باب</b> أشراط الساعة وعلاماتها                                   |
| فصل: في الحكمة من أشراط الساعة٣٩٣                                     |
| - باب قول النبي ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»٣٩٣                       |
| فصل                                                                   |
| - <b>باب</b> أمور تكون بين يدي الساعة٣٩٥                              |
| فصل: في ظهور أكثر علامات الساعة٣٩٦                                    |
|                                                                       |

| الصفحة                      |                     |                   | <u>ع</u>           | الموضو   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------|
| ٣٩٦                         | • • • • • • • • • • |                   | منه                | - باب    |
| ٣٩٨                         | ل ذي الخلص          | قوله ﷺ: «حوا      |                    |          |
| £**                         |                     |                   | منه آخر .          |          |
| ٤٠١                         |                     |                   |                    |          |
| حد تتبعه أربعون امرأة» ٤٠١  |                     |                   |                    |          |
| ٤٠٢                         |                     | ، العلم           |                    |          |
| من الكنوز والأموال ٤٠٢      |                     |                   |                    |          |
| ٤٠٣                         |                     | م الزمان          | في ولاة آخ         | -<br>باپ |
| ٤٠٤                         |                     |                   |                    |          |
| ٤٠٦                         | • • • • • • • • • • |                   | صنه                | - باب    |
| <b>٤.</b> ٧                 |                     | أمانة والإيمان مر |                    |          |
| ٤٠٨                         |                     | ، غريب الكلمات    |                    |          |
| خشوع أول علم يرفع من        |                     |                   |                    |          |
| ٤٠٨                         |                     |                   |                    |          |
| ٤٠٩                         | ، القرآن            | الإسلام وذهاب     | في دروس            | - باب    |
| ٤١٠                         | الساعة              | ، التي تكون قبل   | العشر آيات         | - باب    |
| ٤١١                         |                     |                   | ى                  | فص       |
| ٤١٣                         | • • • • • • • • • • | ف به أو يمسخ      | فيمن يخسأ          | - باب    |
| رج وما علامة خروجه وما      | ومن أين يخ          | ل وصفته وبعثه     | و ذكر الدجا        | – باب    |
| ٤١٤                         |                     | وما ينجي منه      |                    |          |
| ٤١٧                         |                     |                   | ىل                 | فص       |
| ٤١٧,                        |                     |                   |                    |          |
| خرج١٨١٠                     | من البلاد إذا       | دجال أن يدخله     | ، ما يمنع ال       | - باب    |
| وسبب خروجه وفي حصره         | ل وعظم فتنته        | مظم خلق الدجال    | ، <b>منه</b> وفي ح | - باب    |
| ث في الأرض، وفي نزول        | ن، وكم يمك          | ي جبال الدخاد     | لمسلمين ف          | 1        |
| لقتل الدجال ومن اتبعه ١٨٠٠٠ | وقت السحر           | لصلاة والسلام     | مسى عليه ا         | >        |

الموضوع

|     | - باب في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات، وسرعة سيره                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | في الأرض وكم يمكث فيها، وفي نزول عيسى بن مريم عليه،                                                               |
|     | وبعثه، وفي قتله الدجال واليهود، وخروج يأجوج وموتهم، وفي                                                           |
| ٤٢١ | حج عيسى ومكثه في الأرض                                                                                            |
| ٤٢٦ | فصل: في إبطال قول من زعم أن بنزول عيسى ﷺ يرتفع التكليف                                                            |
| ٤٢٨ |                                                                                                                   |
| ٤٣١ | - باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلماً                                                                              |
| ٤٣١ | فصل                                                                                                               |
|     | - باب ما ذكر من ابن صياد الدجال واسمه صاف سبب خروجه وصفة                                                          |
| ٤٣٢ | أبويه وأنه على دين اليهود                                                                                         |
| ٤٣٤ | فصل: في الاختلاف في أمر ابن صياد                                                                                  |
| ٤٣٦ | – <b>باب</b> في نقب يأجوج ومأجوح السد                                                                             |
|     | - باب ذكر الدابة وصفتها ومن أين تخرج وحديث الجساسة وما فيه من                                                     |
|     | ذَكُرِ الدَّجَالَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَةً مِّنَ |
| ٤٣٩ | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                           |
| ٤٤٤ | الراجح في أمر ابن صياد وهل هو الدجال؟                                                                             |
| ٤٤٧ | - باب طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة                                                                        |
| ٤٤٨ | •                                                                                                                 |
| ٤٥١ | - باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله                                                              |
| 201 | فصل                                                                                                               |
| 807 | – <b>باب</b> على من تقوم الساعة                                                                                   |
| 804 | فصل                                                                                                               |
| ٤٥٥ | <ul><li>* فهرس المصادر والمراجع</li></ul>                                                                         |
| ٤٦٥ | <b>* فهرس الموضوعات</b>                                                                                           |